# يَحَالُا الْقَالُونَ فِي الْمُالِقِيلُونَ فِي الْمُالِقِيلُونَ فِي الْمُلْفِيلُونَ فِي الْمُلْفِيلُ بدُعاءعت لآم الغيوب

لإمام الحرم المسكى أبي سم محرعًا الطاهر مجد بورالديك فيه

حياة القلوب بذكر الاله وتسبيحه باسمــه كل حين ألست ترى الارض تحيا بماء وتأتى بما يعجب الناظرين

فإن لم يصبها سماء بماء تموت وفي ذا البلاء المبين

الطبع\_ة الثانية سنة ١٣٦٦

#### فهرس حياة القاوب

٢٥ المطلوب من الناس شرعا أن القدمة يكونوا أولياء لله . ١ الدعاء هو العمادة ١١ ڪيف ندغو ريٺا ٢٦ لايلزم من ثبوت الجـــاه لنبي أوولى جواز دعائه واشراكه مع ١٣ أدعية النبي في كل حال. صيغ الدعاء في القرآن والسنة الله في عيادته لم يكن شرك المشركين إلا بدعائهم الاعتبار بسورة الفاتحة دعاء الله وذكره علامة المؤمنين الاولياء باسم التوسل والتقرب ١٧ الفرق بين المؤمنين والمشركين لهم إلى اللهوالاستشفاعهم عنده ٢٧ لماذا ناضل المشركون ١٨ بيان ماكان عليه المشركون وماحكي الله عنهم في القرآن ٧٧ من تطلب الشفاعة نہی اللہ عن دعاء سواہ کاٹناً ٢٧ سؤال مسكت من كان مطالبة الداءين غير الله بدليل شرعى على باطلهم ٠٠ بيان حقيقة وإزالة شمة ٢٨ إقامة البراهين المسكنة فتمسك مآ ٢٦ انقسام الناس إلى ولى وعدو أوصاف أو لياء الله تعالى في القرآن ٢٩ انتصار الحق على الباطل ٢١ أولياء الله يكرمهم الله بكرامات ٢٩ الدعاء قسمان وكذا الاستغاثة من علامات المشركين إزالة شهة ٣٠ أعداء الاسلام . أقسامهم اتخاذ الأولياء وسطاء وشفعا. تاريخ الظواهرى بقلمابنه الدكتور هو دىن المشركين ٢٤ ترك التوسل المشروع سبب تسلط ٣٣ التوحيد الاسلامي وغير الاسلامي ٣٥ توحيد الألهية الافرنج وغيرهم من أعدا. الله ٢٥ محارية علماء هذا الزمن لأوليا. ٣٦ معنى لا إله إلا الله آلله ومناصرتهم للشرك ٣٧ سؤال وإلزام ٢٥ شيمة والجواب عليها من وجوه ٣٩ ردشهة أخرى

#### تابع فهرس حيـــاة القلوب

٥٠ القرآن هل عكن فهمه وتدره . ٤ السر في عدم قبول الله شفاعة نوح وابنه ومنع النبي والمؤمنين ٧٧ التوحيد في القرآن قطب دائرته ٧١ هل الاسلام ينافي الرقي في التعليم من استغفارهم لأقارتهم والتوسل الصحيح بالاءان والعمل الصالح والفنون والصنايع ٧٢ أهل أوربا وعداوتهم للاسلام اع الاحتجاج بالاجماع ٧٣ حكم من يبيح شيئاً حرمه الله ٤١ وعود الله تعالى والاعان والعمل ٧٤ الاصلاح وكيف نتقدم ٤٣ هل تشييد القبور وإسراجهاو بناء القياب علها من دين الاسلام ٧٦ توحيد المحاكم وأن يكون الحسكم ء، زبارة القبور وكنفتها فيها للاسلام ه به رد شهة أخرى وقياس باطل ٧٧ المدارس المدنية ٧٧ الأزهر جء توحيد الأسماء والصفات ٧٩ مسألة الزواج والطلاق ٨٤ أول خلاف وقع فى التوحيد ٩٤ المسخ من عقو بات الله تعالى ٧٩ تحديد عدد الزوجات ٩٤ ماهو الاسلام الحق والمزيف ٨٠ دءوة الملحدين إلى تقليد أوربا ٥٢ الاسلام والمسلمون اليوم ٠٨ الدنيا وفتتها ٣٥ هل يعون للمسلمين عزهم ومجدهم ۸۲ ذکری ١٤ المسلمون ومخالفتهم للاسلام ٨٤ لماذا خلق الجن والانس ٥٦ الاسلام وما يأمر به من العلوم ٨٨ إغترار الخلق بإميال الله لهم الكونية ١٩ الملحدون في الإسلام ٧٥ الاسلام والمرأة عه إلى صاحب الأغلال . ٦٠ الاسلام وشهادة ألا إله إلا الله ٨٨ القصيدة النونية في بيان الوسيلتين ٦٢ الاسلام والقضاء والقدر الشرعية والشركية ٩.١ عقيدة أبي الحسن الأشعري ٦٣ دعوة الرسل كايا واحدة

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وتوحيده وأكرمنا باتباع رسوله محمد عِلَيْكُ ووفقني للدعوة إليه والعمل بكتابه وسنة رسوله عِلَيْكُ والنصيحة لخلقه بقدر الاستطاعة

وبعد فلما نفدت الطبعة الأولى من حياة القلوب وكثر طلبالناس له وإقبالهم عليه، دعانى ذلك لإعادة طبعه وتنقيته مماكان فيه من زيادة المباشرين لطبعته الأولى، وأن ألحق فيه مواضيع إصلاحية بهم القراء، وانتهزت فرصة وجودى بمصر في صيف سنة ٢٦ فباشرت بنفسى تصحيحه وتحقيقه، وهأنذا أزفه للقراء الكرام، في ثوبه القشيب الجديد راجيا أن يقع منهم موقع القبول، والله نسأل أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل (إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) وكتبه أبو السمح عبد الظاهر محمد إمام الحرم المكي ومدير دار الحديث بالجيزه في رجب الحير سنة ١٣٦٦

### بِيِّهُ السِّلَالِحَ الْحَمِيْ

الحمد لله نستعينه ونستهديه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه ، ماترك شيئاً يقرب العباد إلى ربهم إلا وبينه لهم ، ولا شيئا يبعدهم عنه ويدنيهم من النار إلا حذرهم منه . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .

(أما بعد) فهذه رسالة في توحيد الألوهية – أى في إفراد الله تعالى بالعبادة – عنيت بها وكتبتها لما وجدت كثيراً من العاماء ، فضلا عن العامة ، يؤلمون غير الله بدعائهم ونذرهم وذبحهم وطوافهم وحبهم وخوفهم ، وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة ، ويسمون ذلك كله توسيل ووساطة واستشفاعا ، ويقولون : ماندعوهم ولاننذر لهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ، لأن لهم جاها عند الله وقربا منه جل شأنه . وهذا القول مثل قول إخوانهم السابقين ، الذين حكى الله قولهم في أول سورة الزمر (والذين المخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ) وسميتها (حياة القلوب بدعاء علام الغيوب) رجاء أن تحيا بها قلوب أماتها الشرك ، وران علها الضلال

وضممت إليها قصيدتى النونية ، فى بيان الوسيلتين الاسلامية والشركية ، وأنواع التوحيد . ثم أردفتها بعقيدة أبى الحسن الأشعرى منقولة من كتاب « مقالات الاسلاميين » لتكون حجة على المنتسبين إليه وهم جهمية ، وختمت هذه الرسالة يمقالات فى بيان حقيقة الاسلام فأسأل الله تعالى أن بجعل عملى خالصا لوجهه الكريم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ( وبعد ) فأقول :

#### «( أَنَّ الدُّعاءَ هو َ العبال لا )»

حديث شريف ، رواه غير واحد من أصحاب الكتب الستة ، كأبى داود والترمذى ، من حديث النعان بن بشير رضى الله عنه . أ وللترمذى عن أنس بلفظ : « الدُّعاء مُخ العبادة » إذا أردنا تحليل هذا الحديث الشريف احتجنا إلى مجلد ضخم ، فلنقتصر هنا على بيان يسير يفهم منه الكل إن شاء الله :

فَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ، الحَمَدِ ثُلَّهُ وَبِّ العالمين ) وقال ( ٣٥ : ١٥ ياأيُّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيُّ الحميد )

هذه أوامر أمرنا الله بها في كتابه ، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لاصحابه وأمته جميعاً آداب الدعاء وكيفيته : قولا وعملا وإقراراً بمقتضى قوله تعالى (١٦: ٤٤ وَأَثْرُ لْنَا إِلَيْكَ الذكر لِتبين للناسَ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )

وَلَلْمَرَمَذَى وَصَحَمَّهُ ابنَ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ مَنَ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهِ عَنْهُ يَرْفَعه « كَيْسَ شَيَّهُ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ »

#### كيف ندعو ربنا ا

قال تعالى ( ٢٠: ٢٠ وزكر يَّاإِذْ نادَى رَبه، رَبِّ لا تَذَرَنَى فَو دَا وأنت خُيرُ الْوَارِثِينَ . فَا ستَجبْنا لَه ووهبنا له يحْيي وأصلَحنا لَه زُوجه، إنهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعو ننا رغبا ورهبا وكانوا كنا خاشعين )

فينبغى لنا أن ندعو الله تعالى رغبا ورهبا ، خاشعين لله ، راجين رحمته ، مؤملين فضله .

وقال تعالى (٧: ٥٥ أدعوا ربكم تَضرعاً وخفية ، إنَّه لا يحبُّ المعتدينَ ) أى: لايحب للعتدين في الدعاء

قال ابن جرير في تفسير الآية : إدعوأيها الناس ربكم وحده، فأخلصوا

له الدعاء ، دون ماتذعون من دونه من الآلهـة والأصنام ، تضرعا ، يقول تذللا واستكانة لطاعته ، وخفية . يقول : بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه ، لاجهـــارا مراءاة وقلوبكم غير موقنة . ثم روى عن أبى موسى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم فى غزاة ، فأشرفوا على واد يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم .

فقال: يَاأَيُّهَا النَّاسَ ، أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسُكُم ، إِنَّكُمُ لاَ تَدْعُونَ أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا معكم » وكذلك رواه البغوى ، وعيّن الغزوة بخيىر . وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن مولى لسعد بن أبى وقاص « أنه سمع أبناً له يدُّعو وهو يقول: اللهمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ ٱلجِنَّةِ وَنَعِيمُهَا وَإِسْتَبُرُقُهَا وَنَحُواً مِنْ هَذًا ، وأُعُوذُ بِكِّ مِن النار وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيراً كثيراً ، وتعوذت به من شركثير . وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إِنَّهُ سَيَكُونَ قُومٌ يُعتدُونَ فِي الدُّعَاءُ ، وقرأَ (أَدْعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعًا وخفيةً إِنَّهُ لَا ْمُحِبُّ ٱلْمُعتدينَ ﴾ وإن محسبك أن تقول: اللهم إني أُسألك آلجنة ، وماقرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وَمَا قرَّب إليها من قول أو عَمل » وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه مثله عن أن عبد الله بن مغفل.

والاعتداء فى الدعاء رفع الصوت به ، وعدم الخشوع فيه ، ودعاؤه تعالى بغير أسمائه الحسنى ، فانه تعالى يقــول : ( ٧ : ١٨٠ وَلَهُ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الَّذِين يلحدون في اسمائه ِ سَيَجَزُ وَ نَ مَا كَانُوا يعملون )

وإذا تصفحنا كتب السنة ، وقرأنا فيها أبواب الدعاء ، وجدنا فيها أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل حال من أحواله ، وشأن من شؤنه ، ولاسم عند الكرب . ومنه (٢١: ٨٧ لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ) وهو دعاء أخيه يونس بن متى عليه السلام ، إذ كان فى بطن الحوت . وقد رواه أحمد والترمذي والنسأني والحاكم والبيهق عن سعد بن أبي وقاص بلفظ : « دعوة أخى ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . لم يدع بها مسلم قط إلا أستجاب الله له »

وكان له دعاء ، بل أدعية عند النوم واليقظة ، وعند دخول الخلاء ، وبعده ، وفي الصلاة وبعدها ، وبعده ، وفي الصلاة وبعدها ، وبين الأذان والاقامة . وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فاجهدوا في الدعاء فقَمِن أن يستجاب لكم » رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة .

ومن صيغ الدعاء الواردة فى القرآن والسنة مايبين لك الكيفية يبانا شافيا. قال تعالى عن أولى الألباب: (٣: ١٥٦ الذين يذكرون الله قياماً و قُعوداً و على جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربّنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. و بنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان

أَن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)

وقال تعالى: ( وع: ٧ الذين بحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (٨) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأز واجهم و ذرياتهم إنك أنت العنزيز الحكيم . (٩) وقهم السيئات ، و من تق السيئات بومئذ فقد رحمته ، وذلك هو ا لفوز العظيم )

ومنها أيضا قوله تعالى ( ٢٣: ١٨١ وقبل رَب أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين) وقوله ( ٢٠: ٢٠ وقل رَب زِدْنَى علماً) وقوله ( ١٠: ٢٠ وقل رَب زِدْنَى علماً) وقوله ( ١٠: ٢٠ وقل رب رُدْنَى علماً) وقوله ( ١٠: ٢٠ وقل رب أرَحهما كما ربيانى صغيراً) وقوله ( ١٠: ٢٠ رب أجعلني إِنَى كما أَنزَلَت إِلَى من خيرٍ فقيرٍ) وقوله ( ١٠: ١٠ رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربّنا و تقبل دعاء ٤١ ربنا ا غفر لى ولوالدى ولمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقوله ( ٢٦: ١١ وضرب الله مثلا للذين آمنوا أمرأة فرعون إذ قالت ربّب ابن لى عندك بيتا في الجنة ونجى من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين )

ونما ورد فى السنة مارواه أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن بريدة « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقولُ : اللهمَّ إنى اسأَلك َ بأنى أشهد انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأَل الله بالاسم الأعظم الذى إذا دعى به أجاب . وإذا سئل به أعطى »

وسأل كثير من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يعلمهم دعاء فعلمهم . منهم أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، فقد روى أحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم «عَلمني دعاء أدعو به في صلاتي ، فعلمه : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . وروى الترمذي وصححه ، والحاكم عن عائشة قالت : « قلت يارسول الله ، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماأ قول فيها ؟ قال قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني (١) »

<sup>(</sup>۱) وقد جمع كثير من العلماء كثيراً من الا دعية النبوية وآدابها ، ليستن النباس بهما ، ويتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها فيستجاب لهم . منهم الإمام النووى وكتابه فى ذلك اسمك ( الاذكار ) وهو مشهور . ومنهم الإمام الحافظ ابن الجزرى فى ( الحصن الحصين ) ومن الكتب الطيبة فى ذلك ( الكلم الطيب ) لشيخ الاسلام ابن تيمية ( والوابل الصيب ) لتلميذه العلامة \_

وهذه سورة الفاتحة – أم الكتاب – فيها بيان أكمل كيفية للدعاء وأجلها عند الله أيضاً. وذلك أن الله تعالى بدأها بحمده والثناء عليه وتمجيده وتخصيصه بالعبادة والاستعانة، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بطريقة الخطاب والمناجاة بلا واسطة – (إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم). الخ

فلو لم يكن فى القرآن ولا فى السنة سواها لكفت العقلاء ، ولقاسوا عليها سائر الادعية . من تقديم الثناء على الله تعالى وتمجيده وتعظيمه ثم دعائه ، فيكون الاول وسيلة ومقدمة بين يدى الدعاء (١) . ومن تدبر أدعية الكتاب والسنة وجدها على هذا النمط

ولقد مدح الله تعالى عباده الذين يفردونه بالدعاء والالتجاء. يقولون ربنا، ربنا، بقوله ( ٢٥: ٦٤ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٥٥ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ٢٦ والذين يفولون ربنا اصرف عناعذاب حهنم، إن عذابها كان غراماً ٧٦ إنها ساءت مستقراً ومقاماً ٦٨ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ٦٩ والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل

<sup>-</sup> ابن قيم الجوزية . ومنهم العلامة حسن صديق خان فى كتابه ( نزل الأبرار ) وقد تكفلت كتب السنة ولله الحمد بالكثير الطيب منها .

<sup>(</sup>١) وقد تكلم الامام الجليل ان القيم على الفاتحة وأسرارها في , مدارج السالكين ، بما لم يسبق إليه . فارجع إليه لترى من نور القرآن مايشرح صدرك إن شاء الله .

ذلك بلق أثاماً ٧٠ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٧١ إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيا ٧٢ ومن تاب و عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ٧٧ والذين لايشهدون الزور وإذا مر وا باللغو مر وا كراماً ٧٤ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا وعميانا ٧٥ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ٢٦ أولئك يجزون الغرفة عما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ٧٧ خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما ٨٧ قل مايعباً بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبهم فسوف يكون لزاما)

#### ﴿ دعاء الله وذكر ٧ ﴾

دعاء الله وذكره فى السراء والضراء علامة المؤمنين . ودعاؤه فى الضراء فقط مع دعاء غيره فى السراء علامة المشركين

إن من الفروق بين المؤمنين والمشركين: أن المؤمنين يدعون ربهم في السراء والضراء، ويذكرونه على كل حال: في اليسر والرخاء، في الغني والفقر، في السر والجهر، في الكرب والفرج، في الضيق والسعة، في الحزن والفرح، على حد سواء، هو ربهم وإليه ملجأه، وهو الذي يعلم سره ونجواه، ويعلم ما في الصدور.

وأما المشركون فلا يدعونه إلا فى الكرب وعند نزول الخطب ويعرضون عن ذكره فى الرخاء ، وكثيراً ما ينسونه فى السراء والضراء

ويذكرون سواه من الأولياء ، وتما يورث الحسرة في قلب المؤمن أن هذا حال كثير ممن ينتمون إلى الإسلام في زماننا هذا ، إلامن رحم الله منهم وأنار بالهدى بصائرهم ، وقليل ماهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

برهان ذلك : قولِ الله تعالى ﴿ ٢٩ : ٥٥ فَا ذُا رَكِبُوا فِي الفلكُ دُعُوا اللهُ مُخلصينَ له الدينَ ، فلما نجاَّهم إلى البرِّ إذا هم يشركونَ ) يبين لك هذا المعنى قول الله تعالى (٢٠:١٠ هُوَ الذي يُسَــيّركم في البرّ والبحر حتى الإذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج َ مِن كل مكان وظنوا أنهم أحيط َ بهم دَعوا ِ الله علصين له الدين لَـ بن أ تجيتنا من هذه لنكو بن من الشاكرين ٢٣ فلما أنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بماكنتم تعملون ) وقوله ( ٣١ : ٣٦ وإذا غشيهم مو ج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرِّ فنهم مقتصد، وما يجحد بآياتِنا إلاكل مُنهم مقتصد، وما يجحد بآياتِنا إلاكل مُنهم والكروب، كالغرق ونحوه. فاذا نجاهم دعوا سواه من أوليائهم: اللات والعزى ، ومناة ، على سبيل التقرب بها إلى الله . ولذا قال الله تعالى ( ٤٦ : ٢٨ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانًا آلهةً بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكهم وماكانوا يفترون)

وقد حكى الله عن المشركين في غيرما آية أنهم كانوا يخلصون له الدعاء في الشدائد ، ويدعون سواه في الرخاء . ولذا كانوا بذلك مشركين ، في قولك أيها العاقل المفكر فيمن يدعون غير الله فى السراء والضراء والفرج والكرب، ولا يذكرون الله إلا وهم مشركون به غيره ممن يعتقدون فيهم تفتيح الأعمى، وإنجاد العيان، وشفاء الكسيح ومعافاة المريض والجريح ونصر المضيم، وإغائة الملهوف، وحماية الخائف، وإحضار الغائب ونحو ذلك

#### ﴿ نهى الله تعالى عن دعاء سواله ﴾ « كائناً من كان »

ولقد نهى الله تعالى عن دعاء سواه ، وسمى ذلك ضلالا وشركا في المات كثيرة : منها قوله تعالى ( ٢٧ : ١٨ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً ) وقوله ( ٢٠ : ٢٠ قل إنما أدعو ر بى ولا أشرك به أحداً ) وقوله ( ١٠ : ٢٠ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ، فان فعلت فانك إذا من الظالمين ) وقوله ( ٤٠ : ٥ ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) وقوله ( ٤٧ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز ) سورة « الحج » وقوله ( ١٢٥ أ تَدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين . الله ربكم ورب المائكم الأولين ) سورة « الصافات » . وقوله ( ٢٥ : ٤ قل أرأيتم ما بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ) وقوله ( ٢٥ : ٤ قل أرأيتم ما بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ) وقوله ( ٢٥ : ٤ قل أرأيتم ما

تدعون من دون الله ؟ أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات). وقوله ( ٣٩ : ٣٨ قل أفرأ يتم ما تدعون من دون الله إن أر ادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره. أو أرادنى برحمة هل هن مسكات رحمته ؟ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون) وقوله ( ٢٧ : ٢٧ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون ٣٣ أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن برسل الرياح بشراً بين يدى وحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون ٤٢ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والارض يشركون ٤٢ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والارض مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فليس هناك معبود مع الله يصح أن يدعى . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

فيجب على أولئك الذين ينتمون إلى الإسلام أن يتدبروا هذه الآيات البينات، وأن يرجعوا إلى الله تعالى ويدعوه وحده بأسمأله الحسنى ولا يدعوا معه أحدا من ملك او نبى او ولى . وإلا رد دعاؤهم وغضب عليهم ربهم ، فيخذلهم وينصر عليهم عدوهم ، كما هو واقع الآن فان الله جل شأنه يقول وقوله الحق (١٣: ١٢ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

#### - ﴿ بيان حقيقة وازالة شبهة ﴾

بَيْنِ الله تعالى لنا فى كتابه الكريم أن الناس قسمان : ولى لله ، وعدو له . فقال تعالى ( ٢٤ : ٢ هو الذى خلقكم فمنكم كافِر "ومنكم مؤمن"، والله

بما تعمكون بصير ") وقال جل شأنه (٥٦: ٢٧ وأصحاب الممين ماأصحاب الممين ماشحاب الممين مدر مخضود ٢٩ وطلح منضود ٣٠ وظل مَمدود ٣٠ وطلح مسكوب ٣٣ وفا كه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ٣٣ وفرش مرفوعة ٣٤ إنا أنشأ ناهن " إنشاء ٣٠ فيعلناهن أبكاراً ٣٣ عرباً أثراباً ٣٧ لاصحاب الممين ٣٨ ثلة "من الاولين وثلة من الآخرين ) ثم قال (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم) وقال تعالى الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم) وقال تعالى المنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) وقال (٢٤: ١٤ فآمنت في الجنة وفريق في الجنة وفريق في الجنة وفريق في السعير) وقال (٢٠: ١ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ")

وقد وصف الله أولياء فى القرآن الكريم بأوصاف بينة ظاهرة قال تعالى (١٠: ٦٤ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون : لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم ) وقال ( ٨: ٣٤ إن أولياؤه إلا المتقون ، ولكن أكثرهم لايعلمون)

وقد أمر الله الخلق بأن يعبدوه ويتقوه ، ويكونوا له أولياء وأنصارا قال تعالى (١٦: ٣٦ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) وقال (٢١: ١٤ ياأيها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) أى أولياءه . وإذ كان أولياؤه تعالى هم المؤمنين المتقين فما علينا إلا أن نؤمن ونتقى كما أمر

الله تعالى وكما وصى . قال تعالى (١٣١:٤ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قباكم وإياكم أن اتقوا الله ، وإن تكفروا فان لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً حميدا )

فتبين مما ذكرنا لك أن الناس قسمان في الدنيا: إما أولياء لله ، وإما أعداء لله . وكذلك يكونون في الآخرة . قال تعالى (٣٠: ١٥ فأما الذين كفروا وكذبوا آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ) وتبين أن الولاية لا تكون إلا بالتقوى . قال تعالى (٤٩: ١٣ إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال (وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون ياأولى الألباب ) وقال (ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ") وتقوى الله هي اتباع وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ") وتقوى الله هي اتباع ورسوله صلى الله عليه وسلم

فإذا اتقى العبد ربه أصبح وليا لله ، والله وليه . كما قال جل شأنه : (الله ولي ُ الذين آمنوا يخرجهم مِن الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون )

وأولياء الله تعالى يكرمهم الله بكرامات لاتدخل نحت حصر، ولو لم يكن من إكرامه إياهم إلا توفيقهم لذكره وشكره وطاعته،

وحفظهم من الذنوب وعاقبتها لكفاهم. فكيف وقد زادهم الله من فضله، ونعمهم بمناجاته، وأقر عيونهم بموالاته، فرضى عنهم ورضوا عنه (٥: ٥٠ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لأئم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) وأرواحهم بذكره مبتهجة. من عاداهم آذنه الله بحرب. ومن أرادهم بسوء أذاقه النكال والخزى. وثأر لهم من عدوهم، كما يثأر لاشباله الليث الحرب، كما ورد في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم «من آذي لي ولياً فقد آذنته بحرب. الحديث»

#### (ازالة شهة)

ظن بعض الغافلين الجاهلين ، الذين حرموا التقوى والولاية ، وقست فلوبهم فعميت بصائرهم عن نور الهدى : أن الأولياء تقرب العباد من الله فيكونون وسطاء عنده لغيرهم ممن ليسوا بأولياء ، ولم يدروا أن اتخباذ الأولياء وسطاء وشفعاء من دون الله هو دين المشركين في كل زمان . وأن دين الإسلام امتاز بأنه لا وساطة فيه بين العبد وربه ، ولا زلني إليه تعالى ، إلا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى ، كما قال جل شأنه ( ٢٠ : ٧٥ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ٢٦ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) ( ٣٤ : ٣٧ وما أموال كم ولا أولاد كم بالتي تقربكم عندنا زلني إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف عاعملوا ، وهم في الغرفات آمنون . ) وقال تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف عاعملوا ، وهم في الغرفات آمنون . ) وقال تعالى

(۱۰۳: ۱ والعصر ۲ إن الإنسان لني خسر ۳ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (۹۸: ۷ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ۸ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه)

ولكن قوى عداهم الله - تركوا الاعمال الصالحة ، التى تشمر العز والسعادة ، ولها نتائج محسة فى الدنيا والآخرة . وذهبوا يدعون الأولياء ، زاعمين أنهم بهم إلى ربهم يتوسلون . فازدادوا بذلك بعداً ، ولم ينالوا إلا مقتاً وغضباً ، فلم ينفعهم الأولياء بشىء ؛ وسلط الله عليهم من استعمر بلادهم ، وتحكم فى رقابهم وأموالهم ، واستباح منهم وأباح لهم ماحرم الله عليهم ، واعتدى على حرماتهم ، وعدا على دينهم وفعل وما زال يفعل بهم من الأفاعيل ما الموت والله خير من رؤيته والصبر عليه .

والمصيبة كل المصيبة أنهم جهلوا أن سبب هذا كله هو إعراضهم عن الله تعالى ، وإقبالهم على سواه من صور وتماثيل ، وقبور ومقاصير . يسمونها الأولياء ، ويعكفون عليها : داعين مستغيثين مستصرخين ليلا ونهارا وسرا وجهرا ، يفزعون إليها في الشدة والرخاء ، وفي السراء والضراء ، ويقربون إليها جميع أنواع القرب التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى .

وأكبر من ذلك وأدهى وأعظم نكراً أن كثيراً من ينتسبون إلى

العلم والاسلام وبعض من يعدون من كبار العلماء ، يحاربون بألسنتهم وأقلامهم كل من ينكر على العوام هذه الاعمال الشركية ، ويعادونه أشد العداء ، ولو استطاعوا إسكانه ما قصروا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون

وتراهم يجيزون فى غير حياء ولا خوف من الله ، دَعاء الأوليـــاء من دُون الله ، ويؤولون للعوام ذلك تأويلات سمجة ، طالما قالها المشركون وما زال يقولها وثنيو الهند وغيرهم فى معبوداتهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وقد تعلقوا بشبهة هي أوهي من بيت العنكبوت. وذلك أنهم فالوا أليس للأولياء جاه عندالله وكرامة ؛ قلنا بلي . قالوا أليسوا أحياء عند ربهم ؟ قلنا بلي . قالوا أليس الله يحبهم ويكرمهم ؟ قلنا بلي . قالوا إذن ، فاماذا لا نتوسل بهم إلى الله ، وندعوهم ، ونطلب منهم ، ونستغيث بهم ! . . .

هذه شبهتهم ، والجواب عليها من وجوه

الأول: أن المطلوب منكم أنتم أن تكونوا أولياء بتقوى الله والعمل الصالح، كل منكم بقدر ما يستطيع (لا يُكلف الله فسا إلا وسعها) فلو لم يفعل العبد إلا ما فرض الله عليه، ولم ينته إلا عما حرم الله عليه من الكبائر، لكان وليا لله، وإذا كان وليا لله لم يحتج إلى غيره من الآخرين، وإن كانوا أعظم منه ولاية وأعلى درجات. على أنه يجوز أن يتوسل الحي بدعاء أخيه الحي

الثانى : أنه إن لم يكن العبد ولياً مطيعاً لله فإن أولياء الله يتبرءون

منه ويكرهونه ، موالاة لله ، ولن يتوسطوا لعدو الله وهم أحباب الله فإن توسطوا له كانوا أعداءاً لله مثله ، وطردوا . وكيف يتوسطون لمن يدعوهم من دون الله فيحولوا بينه وبين مناجاته لربه وتذلله له وهم لم يكونوا أولياء إلا بحبهم مايحب الله ، وبغضهم مايبغض الله تعالى والله يبغض من يدعو سواه ، وبحب من يسأله ويدعوه . ولذا فرض لاحبابه الصلاة ، وأمره في كتابه بالدعاء فيها كثيرا .

الثالث: أنه لايلزم من أن لهم جاهاً عند الله ومحبة وقرباً أن يُدعوا من دونه ويُترك، وهو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، الذي يحب من يدعوه ويسأله \_ ولو لزم هذا لفعله الصحابة والتابعون، وأوصى به الأعة، وعقر اله الأبواب والفصول في كتبهم، بل لو جاز هذا لما أهمله الرسول عَلَيْكُمْ ولعامه للصحابة.

ولكن ، كيف يعامهم هذا ، وهو مبعوث عليه الصلاة والسلام لا رشاد الخلق إلى الله وإفراده بالعبادة ، وإفراد العبادة لا يكون إلا بهدم هذه الوساطة الخاطئة والشفاعة الباطلة.

وما كان شرك المشركين إلا التقرب بالأولياء ودعاء هم في الرخاء من دون الله ، باسم التقرب بهم إلى الله تعالى ، كما قال جل شأنه ( ٣٩: ٢ إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ ، فاعبُد الله تُخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ، والّذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبد هم إلا لله لله ألدين الخالص ، والّذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبد هم إلا لله ليه نا إلى الله زلنى ، إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدى من هُوكاد ب كفار من

وهل جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم العرب وغيرهم إلا ليـتركوا هذا الشرك ويعبدوا الله مخلصين له الدين، قال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله ـ الحديث » وهو فى الصحيحين. وهل ناصل المشركون إلا عن عقيدة الوساطة لاولئك الشفعاء بين الخلق وربهم احتجاجا بماكان عليه آباؤهم، وقال به شيوخهم الرابع: أن الله تعالى أنكر في آيات كثيرة اتخاذ الاولياء والشفعاء من دونه فقال: ( ٢٤: ٩ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير) وقال ( ٣٩: ٤٤ أم اتخذوا من دون الله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض، ثم إليه ترجعون) وقال ( ٢٤: ٦ والذن الخذوا من دونه أولياء عليهم بوكيل)

الخامس: أن الأولياء وإن كانوا أحياء عند ربهم فأنهم قد ماتوا عندنا وانقطعت صلّهم بالدنيا، وانقطع تكليفهم وخطابهم بمايخاطب به الأحياء في الدنيا، ولا يخاطب ميتاً بغير ما ورد في الشرع: كالسلام عليكم. إلا معتوه سلب العقل السليم، أو مشرك استولى عليه سلطان الجهل، ولا مجال للقياس هنا بحال من الاحوال.

السادس: يقال للداغين لأوليائهم من دون الله باسم التوسل والتقرب أذلك مشروع، أم غير مشروع ؟ فان كان مشروعا يثاب فاغله، ويعاقب تاركه، فهاتوا برهان مج إن كنم صادقين، وإن كان غير مشروع، ففيم المجادلة ياعباد الله.

السابع: إننا نطالب الداعين غير الله من الأنبياء والأولياء بآيات صريحة من الكتاب والسنة الصحيحة. ولا قبل لهم بذلك. أما نحن فنقول لهم: قال الله تعالى (١٣: ١٤ له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) (١٠: ٣٢ فذلكم الله ربكم الحق فهاذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون) وقال (٤٠: ٢٢ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله مجحدون)

ونقول لهم: قال الله تعالى ( ١١٧:٤ إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ، لعنه الله)

ونقول أيضاً: قال الله تعالى (٢٢: ٢٢ ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير)

الله أكبر، ما أعظم برهائه، وأبلغ قرآنه. ولكن القوم لايفهمون القرآن . كما حكى الله عن سلفهم الاواين [ ٤١ : ٤ فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب

فلنخاطبهم على قدر عقولهم ، وباللغة التي يمكن أن يفهموها فنقول لهم:

اسمعوا أيها القوم . ألستم تقولون معترفين بأن الله هو الحق - ؟ فسيقولون . بلى . الله هو الحق فنقول : ألستم تعترفون معنا أن الأنبياء

والملائكة والأولياء وسائر المخاوقات من دونه ? فسيقولون: بلى فنقول لهم. فنقول لهم. فنقول لهم. ودعاء غيره ? فان قالوا باطل ، فقد اتفقنا. وإلا كانوا معاندين. وقامت عليهم الحجة وبالله التوفيق.

وبعض المشاغبين الجاهاين لايفرقون بين دعاء الله ودعاء غيره والحقيقة أن الدعاء قسمان دعاء عادة ودعاء عبادة فدعاء العادة ليس شركا كم تقول لخادمك ياغلام هات العصا وهات كأسماء مثلا فإذا قلت لشيخ تعتقد فيه القدرة على قضاء حاجتك ميتاً أو حياً غائباً أو حاضراً من وراء الأسباب والمسببات فهذا هو الشرك الأكبر وذلك لأن الدعاء عبادة وقد أمرنا الله بدعائه في القرآن كثيراً

وكذلك الاستغاثة نوعان عادية كما تستغيث بإنسان يستطيع إغاثتك فهذا جائز ويدل عليه قوله تعالى فى قصة مودى فى سورة القصص (فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه) وأما استغاثة حى؟ يتأو بحى غير قادر عادة على اغائة من يدعوه فهذا شرك. فتلخص من هذا أن دعاء غير الله فيما لايقدر عليه الاالله شرك والعياذ بالله

الثامن: أن من علامات المشركين ماحكاه الله عنهم في محكم كتابه « ٣٩. ٥٤ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » وقالوا . « ٣٨ : ٥ أجعل الآلهة إلها واحداً ? إن هذا لشيء عجاب » وكثير ممن يدعون الاسلام ويدعون غير الله ، فيهم هذه العلامة . فتأملها . واذا أردت أن تجرب

فتعال إلى مسجد من الساجد ، التي فيها مقصورة وقبر سيد أو سيدة . وقل لهم : ياقوم ، ادعوا الله وحده بأسمائه الحسنى ، وتوبوا مما تصنعون لهؤلاء الموتى من دعاء والتجاء ونذر ، فإنك ستنال من الصفح واللعن ما يكفيك ويكفيك ، ومن ذلك قول الله تعالى :

(وإذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي القَرْآنِ وَحِدَهُ ولوا عَلَى أَدبارهُ نفورا) فالحمد لله الذي هدانا للهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله •

#### اعداء الاسلام وانكارهم

إن أعداء الإسلام في الدنيا كثيرون، فمنهم اليهود والنصارى والوثذ ، والمشركون والمجوس، ومنهم الملحدون. وأنكي هؤلاء وأعداهم وأشدهم نكاية الإسلام، أولئك الذين قالوا: إنا علماء، وهم بعد لم يعرفوا معني شهادة أن لاإله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، ولم يكن لهم عقل ولاتفكير، ولاعلم يميزون به بين الإسلام الحق، والإسلام المزيف، نشأوا في بيئة تعظم الأولياء وتوقرهم أكثر من تعظيمهم وتوقيرهم الله تعالى، فيحلفون به تعالى كاذبين، ولا يحلفون بأوليائهم إلا صادقين

ينذرون لهم النذور ، ويذبحون الذبائح فى الأعياد ، المعبر عنها بالموالد ، يقربون لهم فيها القرابين ، بإطعام الطعام ، وذبح الذبائح ، وبذل الأموال ، تقرباً إليهم بذلك ، ويرون الفواحش والمنكرات تؤتى

فى ساحة تلك الموالد فيقرونها ، ويعتقدون أن هذا الولى الميت سيمحو عقوبتها ، ويمنع الله من الجزاء عليها ، ثم ذهبوا إلى مايسمى معاهد العلم والدين ، فوجدوا فيها من الكتب الحرافية مازادهم ضلالا على ضلالهم ، وجعل جهلهم البسيط جهلا مركبا ، وعامهم الدفاع عن الشرك ، بالكذب على الله ورسوله وتحريف الآيات عن مواضعها ، وتأويلها بغير ماتدل عليه ، وتصحيح الاحاديث الموضوعة وعزوها إلى الرسول الكريم ، عليه الصلاة وأفضل التسليم ، وإن أعياهم وجود حديث كذبه سلفهم ، فما أهون مايفترون على الله ورسوله الكذب ، فأجازوا دعاء غير الله دعاء العبادة باسم الاسلام ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ،

إن أمثال هؤلاء المقلدين الأغبياء ، الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة من الهوى والعصبية ، أنكى والله للإسلام من المبشرين النصارى واليهود ، ومن الملحدين ، لأن هؤلاء كلهم معروفون بنحلهم وعقائدهم ، وعدائهم للإسلام والمسلمين ، فاذا دعوا العامى إليهم ، وسمسع منهم مايلهجون به دائما من تنقيص الإسلام والطعن فى كتابه ورسوله ، كان منهم على حذر ، فتراه يفر منهم فرار السليم من الأجرب ، خشية ان يخدعوه . وأما أولئك فأنهم يدعون العوام المساكين إلى الشرك باسم الإسلام ، يدعونهم إلى عبادة الأصنام والأوثان ، والاعتاد عليها . لايعرفونهم بالله ، ولا يخوفونهم عقابه ، ولا يذكرونهم بنعمه ، ولا يقبلون بهم عليه ولا

يرشدونهم إلى بابه ، وإن فعلوا فلا بد أن يقرنوا معه فى التبجيل والتعظيم ، والإجلال والتوقير ، تلك القبور والأوثان ، حتى أصبح العامة يقلدونهم فى أعمالهم ويبالغون فى تأديتها على الوجه الذى يظنون أنهم به محسنون ، فتراهم يتمرغون فى الاعتاب ، ويقبلون حلقات الابواب ، ويمسحون بأيديهم على الاعمدة ، ثم يمسحون بها وجوهم تبركا واستعطافاً .

وقد رأينا لبعض كبار العلما في زماننا استغاثات وشكاوى شعرية وشرية مقدمة للسيد البدوى صنم طنطا بالقطر المصرى وغيره، واذا اردت أن ترى العجب العجاب فاقرأ ماألفه الدكتور الظواهرى في تاريخ حياة أبيه الذى كان شيخا للا زهر قبل الشيخ مصطنى المراغى.

أما دعواتهم فما تبرأ منه الأرض والسموات. منها قولهم «سقتك على الله يافلان: أن ينيلني كذا وكذا». ومنها «خلى بالك منى يافلان، انظر إلى واشف مريضي يامنجد العيان» فهل بعند هذا كفران وأعظم من هذا بهتان إنهم يفعلون هذا وأبشع منه، ولا يجدون من بين أولئك المقلدين من يرده عن هذا الإثم العظيم، والعدوان الأليم، فيرعة أولئك العوام معلقة برقاب أولئك الذين أضلوهم السبيل (وسيعلم الذين ظلمُوا أي مُنقلب ينقبلُون).

## «(التوحيث الاسلامى)» «(وغيرُ الإسلاميِّ)»

التوحيد الذي جاء به الكتاب العزيز قسمان: قسم كان يعترف به مشركو العرب، ويسمى عند العلماء: توحيد الربوبية. وإذا قلت العلماء، فإنما أعنى بهم أهل الحديث، الحفاظ الأعلام المشهورين. كالإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن مهدى، والبيهتي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، وأضرابهم من كل مجتهد غير مقلد، من الأنسة المتقدمين والمتأخرين، من الذين أنار الله بصائرهم بالقرآن الكريم، وحديث الرسول الاعظم، والمينية، ولم يقدموا عليهما كلام أحد ولا عمله ولم يتحاكموا إلا إليهما.

وذلك كاعترافهم - أى مشركى العرب - بأن الله هو الحسالق الرزاق المدبر ، لا شريك له فى ذلك . وقد ذكره الله تعالى فى كتابه العظيم ، فى غير ما آية ، وأقامه حجة عليهم فى كثير من الآيات ، كقوله تعالى (١٠: ٣١ قل من يرزقكم من السهاء والارض أمن يملك السمع والابصار ، ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ومن يدبر الامر ? فسيقولون الله . فقل : أفلا تتقون ? فذلكم الله ربكم يدبر الأمر ? فسيقولون الله . فقل : أفلا تتقون ? فذلكم الله ربكم عن الحق ، فاذا بعد الحق إلا الضلال ، قا ننى تصرفون ) أى أنى تصرفون عن الله الحق إلى دعاء غيره وعبادته ، وهو الباطل الضلال .

ومن الآيات في هذا القسم قوله تعالى (٢٩: ٢٦ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ، وسخر الشمس والقمر . ليقولن الله ، فأ تى يؤفكون) وقوله ( ٢٩ : ٦٣ وِلَنْ سألتهم من نزل من السهاء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) ومنها قوله تعالى ( ٢٧ : ٤٦ ، ٥٩ قل الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله خير أما يشركون . أمن خلق السمُوات والارض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذاتَ بهجة ماكان لكم أن تنبتوا . شجرها ، أإله مع الله ? بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قراراً ، . وجعل خلالها أنهاراً ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السُّوء ويجعلكم خلفاء الأرض ﴿ أَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ ﴾ قليلًا مَا تَذَكَّرُونَ . أَمِن يهديكم في ظلمات البر والبحر ? ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ؟ أَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ \* تَعَالَى اللَّهُ عَمَا يَشْرَكُونَ . أَمَنَ يَبْدَأُ الْخَلِّقَ ثُم يَعْيَدُهُ \* ومن يرزقكم من السماء والأرض ؛ أإله مع الله . قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)

ألاترى أنه سبحانه وتعالى بعد ماذكر من صفات ربوبيته التي يعترفون أنه لا شريك له فيها قال لهم (أيله مع الله) أى أمعبود مع الله يستحق العبادة ثم أضرب عن مخاطبتهم لأنهم قوم خصمون . وقال ( بل هم قوم يعدلون) أى يعدلون بالله غيره من أوليائهم ، ويسوونها به تعالى فى العبادة ، لا فى الخاق والرزق والتدبير ، التى هى من صفات ربوبيته تعالى العبادة ، لا فى الخاق والرزق والتدبير ، التى هى من صفات ربوبيته تعالى

وأما القسم الثانى، وهو توحيد الالهية فهو الذى سنحدثك عنه، ونروى قلبك الظامىء منه بحول الله وقوته

#### «(توحيلُ الإلهيةِ)»

توحيد الالهية هو افراد الله بالعبادة ، وهو الذي جاءت به الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه . وفيه وقع الخلاف بينهم وبين قومهم ، وانقسم الناس فيه قديما وحديثا الى قسمين، واختلفوا فريقين فنهم من آمن ومنهم من كفر (١١: ١١٨ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قال تعالى : (١٦ : ٣٦ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) وقد احتوت هذه الجملة على اثبات وهو « أُعبدوا الله » ونني وهو قوله تعالى (واجتنبوا الطاغوت) وذلك معنى كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » التي قال فيها عَيَالِللهِ : « أفضل ما قلته أنا والنبيونَ من قبلي لا إِله إِلَّا الله » والتي قال فيها : « أمرت أن أَقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله الاالله، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها ، وحسابهم على الله » ومثلها في المعنى ، قوله تعالى (٢ : ٢٥٦ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم ) فكلمة التوحيد محتوية على نفي واثبات، نفي عبادة غير الله تعالى ، واثبات العبادة له وحده ، وهذا في القرآن كثير جدا كـقوله

تعالى قل (٣: ٦٤ يا أهل الكتاب تعالو الى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربا باً من دون الله )

ولقد كان مشركو العرب يعرفون معنى هذه الكلمة الشريفة « لا إله إلا الله » لأنهم أهل اللغة ، ومازال الناس يعرفون معناها، حتى ضعفت اللغة بدخول كثير من الأعاجم في الإسلام ، وفشا اللحن ، وتبدلت اللغة ، ومات العلماء ، وكثر القيل والقال ، وضعفث الحلافة حتى استولى عليها وعلى بلادها الأجانب . فهل الناس معنى كلمة « إله » كا جهلوا غيرها ، وصاروا يفسرون كلمة التوحيد \_ لا إله إلا الله \_ بأنه لا خالق إلا الله ، أو لاموجود إلا الله ، نما لا يمت إلى معناها بسبب ، ولا يزيد عن توحيد المشركين لا بقليل ولا بكثير .

وقد غلط فى معنى هذه الكلمة ، الزمخشرى وهو من هو فى كتابه المفصل فى باب(لا) كما أنكررؤية البارى موافقة للمعتزلة قاتلهم الله

#### المعنى الصحيح لكلمة التوحيد

أما المعنى الصحيح للاإله إلا الله ، فهو لامعبود بحق إلا الله . فان « إله » معناه عند العرب « معبود » وكانوا يسمون كل معبود عندهم بحق أو بباطل إلهاً . وكانوا يصرحون بذلك . فلما دعاهم النبي عَلَيْتُهُ إلى عبادة الله وحده ، ونفي تلك الآلهة الباطلة ، كبر عليهم أن يقولوا كلمة عبادة الله وحده ، ونفي تلك الآلهة الباطلة ، كبر عليهم أن يقولوا كلمة

تؤدى هذا المعنى الحق ، وهو « لا إله (۱) إلا الله » وقالوا « أجعل الآلهة الها واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب " » فاذا صنع أهل هذا الزمان ؟ تركوا إطلاق اسم « الله » على أوليائهم لفظا ، فلم يقولوا لولى منهم الله ، ولاهم جميعا آلهة ، هجر وا اللفظ فقط ، وأبقوا المعنى بأوسع مماكان عند مشركى العرب ، فألهوا أولياء هم فعلا وقولا بأنواع الإلهية كلها . فدعوها من دون الله ، ونذروا لها ، وذبحوا وتوكلوا ، واستغاثوا ، وتضرعوا وتذللوا وسجدوا على أعتابها وبكوا خشوعا لديها ، وعبدوها خوفا وطمعا ، ورجاء وعبة وذكراً وشكراً ، فلا حول ولا قوة الا بالله . وقد قلت في ذلك نظما ، سيأتي بعد أن شاء الله تعالى

#### سؤال والنام

سل الذين يجيزون دعاء غير الله ، ويطلبون منهم مالا يقدر عليه إلا الله ، كالبدوى ، والدسوقى ، والسيدة فى مصر ، وعبد القادر الجيلانى وغيره فى الهند والعراق ، والعيدروس وعلوان فى اليمن وحضرموت ، وأمثال هؤلاء بالشام والمغرب ، ونحوهم . أخبرونى بالذين تدعونهم أهم الله ، أم هم غير الله فإ فان قالوا ، هم الله ، فهم كالنصارى الذين قالوا إن السيح هو الله ، كما قال تعالى فيهم ( لقد كفر الذين قالوا إن الله همو الله ، كما قال تعالى فيهم ( لقد كفر الذين قالوا إن الله همو الله ين مريم ) وكالا تحادية الذين قالوا : لافرق فى الحقيقة بين خالق

<sup>(</sup>١) راجع لسان العرب في مادة أله فانك سترى أن لفظ إله كل مايؤله بحق أو بباطي

و مخلوق. وهذا المذهب الخبيث هو الذي تُعبدت به المخلوقات ، وهـ و مذهب ابن عربى وابن الفارض وأضرابهما ، وأخذوه عن وثنبى الهند وضلوا به ضلالا بعيدا ، وأضلوا كثيراً من الناس.

وإن قالوا: إن من ندعوهم من الأولياء لاشك أنهم غير الله ، فقل لهم : وهل هم دون الله أم لا ? فلا بد أن يقولوا: إنهم دون الله فقل فقل فقل فقم . والملائكة والانبياء دون الله أم لا ? فسيقولون . كلهم دون الله فقل لهم . إذن فاسمعوا ، قال الله تعالى فإذا اعترفوا بذلك ولا بد ، فقل لهم . إذن فاسمعوا ، قال الله تعالى (٤٦ : ٥ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) فثبت أنهم أضل خلق الله .

فان زعم جاهل فقال: إن من ندعوهم يستجيبون ، والذين جاءت الآية فيهم ، كانوا يدعون من لايستجيب لهم ، من أوثان وأصنام ، فقل له وكذلك الذين تدعونهم لايستجيبون ، كالبدوى والدسوق ، والسيدة فلانة والسيد فلان ، ولا أحد منكم ولا من غيركم يسمع استجابتهم إذا دعوا ، كا يستجيب الحى فيما يقدر عليه . والأوثان والأصنام ما كانت عند العرب مجرد أحجار وأخشاب يقيمونها ويدعونها . بل كانوا يصورون صور الصالحين . كما تتخذون أنتم المقاصير وتجعلون عليها العائم ونحوها ، وكما تصورون أنتم صورة السيدة زينب ، والسيد الحسين ، رضى الله عنهما والبدوى ، والدسوق وغيرهم ، مما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى و تدعونها ومنهم من كانوا صالحين ، ومنهم من ليسوا صالحين إلا في زعمكم أنتم ،

وربما كانوا عند الله من الخاسرين. فإن قال قائل. إنهم لم يصوروا ، ولكنهم كسوا الاخشاب والاحجار فقط. قلنا: يكفى فى التصوير أنهم جعلوا لذكران أوليائهم ر،وسا وعموها ، وجعلوا للإناث صورة تدل على أنها أثنى.

#### رن شهة اخرى

فان قالوا . أليس للأنبياء والاولياء جاه عند الله ، وذكروا لك مثل الذي ذكره أحدهم ؛ في رسالة ظهرت بمصر أخيراً (١)

فقل لهم. نعم؛ ولكن وجاهتهم وقربهم من الله تعالى؛ لم يجعلها الله وسيلة يقرب بها غيرهم اليه. فهذا نوح عليه السلام؛ لم يقرب ولده ولا امرأته؛ ولم ينجهما من الغرق. وهذا لوط لم ينج امرأته من الهلاك وقد قال الله فيهما (٦٦: ١٠ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين )

وإبراهيم خليل الله لم يغن عن أبيه شيئًا. ونبينًا محمد عَيِّالِلِيَّةِ لَم يغن عن أبي طالب شيئًا. قال تعالى (٩: ١١٣ ما كان للنبي والذين آمنوا

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف إلى كتاب اسمه « غوث العباد » للشيخ مصطفى أبي سيف الحمامي إمام وخطيب مسجد السيدة زيذب رضى الله عنها « الناشر »

أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه . فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ) وقال الله تعالى فى نوح وابنه ( ١١ : ٤٢ ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يأبنى اركب معنا ولا تكن معالكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج فكان من المغرفين ) إلى أن قال ( ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابنى من أهلى ولا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال يانوح إنه ليس من أهلك ولا عمل غير صالح ، فلا تسألن ماليس لك به علم ، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمي أكن من الخاسرين )

والسر فى هذا والحكمة ، استئصال جذور الشرك حتى لا يكون لمسرك حجة ، ولا يكون لعبد اتكال إلا على الله وحده ، ولا يكون له وسيلة من أب ذى جاه ، أو قريب مقرب ، إلا بالايمان والعمل الصالح - كما قال تعالى :

وكما قال النبي عَلَيْكُ : « يا فاطمة بنت محمد ، لن أغنى عنك من الله شيئًا \_ الحديث »

#### شبهة اخري

يحتج كثير من الجهلة بالاجماع ، فان كان المراد اجماع الصحابة فلا سبيل لهم إليه ، وإن كان إجماع المسلمين في هذا العصر ، فلا تقوم به حجة ، فان المسلمين اليوم محكومون وقد أبيح بينهم الزنا والحمر وكل ماحرم الله حتى الشرك ومخالفة نصوص القرآن والسنة فلا إجماع لهؤلاء ولا يعتد بإسلامهم فضلا عن إجماعهم على أننا لا نكفر مساما ولله الحمد ، وهذا كاحتجاج الجهلة بأكثرية الناس وقد قال تعالى ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضاوك عن سبيل الله)

## وعون الله تعالى والاعان والعمل الصالح

وعود الله تعالى برضوانه أو بالجنة ونعيمها ، وطيب الحياة في الدنيا والآخرة ، كلها معلقة بالايمان والعمل الصالح ، قال تعالى ( ٢٤ : ٥٥ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) وقال تعالى ( إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم الدرحات العلى . جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) وقال جل شأنه ( ٤ : ١٧٣ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله )

وفي القرآن كثير مثل هذا فاطلبه وتدبره

ولا يلتبس عليك الأمر إذا رأيت بعض الوعود معلقاً بالتقوى ، كقوله تعالى : ( ٦٥ : ٢ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) وكقوله ( ٦٥ : ٤ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) وقوله ( ٦٨ : ٣٤ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) ونحوذلك من الآيات كقوله تعالى : ( ٦٨ : ١٣ إن الأبرار لني نعيم ) وقوله : ( ٢٧ : ٥ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً )

فان التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه ، والإيمان والعمل الصالح يحبه الله ويرضاه ، فلا منافاة ولا خلاف ولله الحمد .

والأبرار هم المؤمنون المتقون ، المطيعون لله ورسوله . وكما يسمى المؤمنون فى القرآن بالمتقين والخاشعين والأبرار وأصحاب البميين ، ونحو ذلك ، كذلك يسمى الكافرون بالفجار والفاسقين والمجرمين .

ومن سنة القرآن أنه يذكر فريق المؤمنين وصفاتهم ويعقبها بوعده الحسن ويذكر الفريق الآخر وصفاتهم ويعقبه بما أعد لهم من العذاب المهين فتأمل ذلك في الكتاب العزيز ، يطلعك على أسرار لايفقهها إلا من أراد الله له الخير . قال تعالى ( ٨٢ : ١٣ إن الأبرار لني نعيم ، وإن الفجار لني جعيم ، يصلونها يوم الدين . وما هم عنها بغائبين ) ومن الآيات الطوال في ذلك ، قوله تعالى ( ١٣ : ١٩ أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ? إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ينقضون الميشاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم

ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممارزقناهم سرا وعلانية ، ويدرءون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار ، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار )

# هل تشييل القبرور واسراجها ( وبناء القب عليها من دين الاسلام )) ؟

كلائم كلائم كلا. ليس تشييد القبور، وإسراجها، وبناء القبب عليها من دين الاسلام في شيء، وكذلك التمسح بها، والطواف حولها، واستلام شيء منها، وتبخيرها، ووقوف السدنة « الخيدام » عندها، وكسوة الضريح، وعمل وأس معمم عليه يمثل رجلا، وعمل شاش وشبه برقع على ضريح امرأة، لتعرف أنها أنثى، وتسمية المزارات مقامات، وشد الرحال اليها، والنذر لها، والكتابة لها، والاستغاثة بها، كل ذلك ليس من دين الاسلام في شيء، بل قد جادت الاحاديث الصحيحة بلعن فاعليها وبأنهم أضل خلق الله .

راجع البخاري ومسلم وكتب الفقه والزواجر لابن حجر، تجد

الأحاديث الصحيحة ، مصرحة بلعن المتخذين على القبور الساجد والسرج — واقرأ كتب السنة ، تركيفية زيارة القبور الشرعية ، وكيف كانت القبور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . فان هذه رسالة مختصرة ، أردت الننبيه فيها على رءوس المسائل ، وبيان بعض الشبهات . وفي القرآن والسنة مايشني ويكني .... فيا أمر الله به ورسوله فافعله خالصا لوجه الله ، ومانهي عنه الله ورسوله فاجتنبه . ومن قال لك مجادلا : إن هذا بدعة حسنة ، فلا تصدقه . واعلم أن الله قد أكمل دينه . فقال : إن هذا بدعة حسنة ، فلا تصدقه . واعلم أن الله قد أكمل دينه . فقال : الاسلام ديناً ) وقال رسوله والسلام ديناً ) وقال رسوله والمسلم من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنهما

ومن ادعى شيئا فطالبه بدليله من الكتاب والسنة . واعلم أنه لاقياس مع نص . وأن المقلد تقليداً أعمى بعيد عن الحق والهدى ، وأكثر أهل هذا الزمان مقلدون ، إلا من شاء الله .

إذ القياس لا يجـوز إلا لمجتهد. والعاماء مقلدون باعترافهم. وقد سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد من عصر الأئمة في زعمهم

## زيارة القبور والنهى عنها والامر بها وكيفيتها

لما كانت زيارة القبور والغلو فيها أصل الوثنية نهي عنها الرسول

وَلَيْكُالِيَّةُ أُولَ الْأُمْرُ فَلَمَا استتب الاسلام وعرفه الناس أمر بها عليه الصلاة والسلام وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وبيَّن علة الزيارة وحكمتها فقال فانها تذكركم الموت وتزهد في الدنيا.

ولم يكن للاولياء زياره خاصة ولا قبور مشرفة مرتفعة متميزة عن سائر القبور وذلك أن كل مسلم صحيح الاسلام فهو ولى لله وغيره عدو لله لايزار. فلما نشأ فى الاسلام من لايعرف الفرق بينه وبين الشرك التبس عليهم الامر فوقعوا فى الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

#### رن شبهة اخرى

(( وبيان بعض قياساتهم الباطلة ))

يزعم بعض المتعالمين كالعوام، أن التوسط إلى الله بالأولياء جائز، قياسا على أن من أراد الدخول الى ملك أو أمـــير، لابد أن يتوسط للدخول عليه ببعض المقربين اليه. هذه الشبهة الدنيئة، والقياس الشركى مردودان من وجوه:

الأول – أنه لايجوز قياس الخالق على المخلوق، ولا العكس

ثانيــاً – أنه لايجوز ضرب مثل لله بالخلق : قال تعالى ( ١٦ : ٧٤ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعامون )

ثالثاً — أن الله تعالى يعلم أحوال عباده ولا يخنى عليه من أمرهم شىء، والملوك والأمراء، لايعرفون ولا يعلمون من أمر رعيتهم شيئاً إلا بالوسائط

رابعاً – أن الملوك والأمراء ، قد يحتجبون عن رعاياهم لأمور كثيرة لامحل لذكرها ، وهي لا تخفي على عاقل ، منها : الخوف على أنفسهم من الأعمال والشؤون العامة والخاصة . ومنها الاشتغال باللهو ، والخوف من كثرة إنهاء الشكوى إليهم . وسؤالهم العطايا ، ونحو ذلك .

خامساً – أنهم أقاموا على أبوابهم حجاباً. والله منزه عن كل ذلك .
سادساً – أنهم ضربوا لله أسوأ الامثال ، مع أنهم لو مثلوه جل وعلا
بعمر بن الخطاب، العادل الذي لم يكن رضى الله عنه كأ ولئك الملوك يحتجب
عن رعيته ، حتى يتوسطوا إليه بمن يدخلهم عليه ويقربهم إليه . لكانوا
معتدين على مقام الاله ، المنزه عن الشبيه وال يل ، فلعنة الله على الكافرين
ما أجهلهم بالله وأضلهم عن سبيله ، ( ٢٢ : ٤٤ ماقدروا الله حق قدره ،
إن الله لقوى عزيز ) فانه ( ٢٤ : ١١ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )

#### توحيل الاساء والصفات

لايدخل الجنة إلا من حقق ثلاثة أنواعالتوحيد: « توحيد الربوبية ، وتوحيد الأسماء والصفات »

وقد ذكرنا توحيد الربوبية والإلهية ، وأشبعنا القول فيهما بقدر ماتسعه هذه العجالة . والآن نحدثك عن توحيد الاسماء والصفات .

وخلاصة القول فيه: أن تثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه

أو ثبت الخبر به عن نبيه صلى الله عليه وسلم . وتنفى عنه كذلك كل مانفاه هو أو رسوله . لاتزيد ولا تنقص .

فثلا: أثبت الله تعالى لنفسه وجهاً ويداً. ومن الافعال استواء على العرش. ونزولا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. يقول: «هل من سائل فأعطيه ? هل من داع فأستجيب له ? هل من مستغفر فأغفر له ? هل من كذا ؛ الحديث » فعليك أن تؤمن بذلك معتقداً أن الله تعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته الذاتية ، والفعلية . فتقول: نؤمن بأن له بداً ليست كأيدينا . ووجها ليس كوجهنا ، وأنه ينزل ويستوى . لكن يفعل ذلك كما يشاء . ليس نزوله كنزولنا . ولا استواؤه كاستوائنا . وهنم جرا . في الضحك وغيره من الصفات .

هذا ماكان عليه السلف. فلا يؤو لون. ولا يشبهون. ولا ينفون، ولا يمثلون، وترى ذلك مشروحا فيها ألفوه من كتب ورسائل. كالإمام عثمان بن سعيد الدارى. والإمام أحمد بن حنبل. والإمام الأشعرى. وقد أشبع القول في هذا ودحض شبه المحرفين الجاهلين. الإمامان الجليلان: شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه العلامة ابن القيم. فارجع إليه إن شئت التوسع والإفاضة.

وأول خلاف فى التوحيد وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه : الخلاف فى توحيد الأسماء والصفات . وكان أشده فى زمن جهم الخبيث . وتلميذه الجعد بن درهم ، وشيعتهما فى القرن الشانى والثالث . ثم وقع الخلاف فى توحيد الإلهاية . . وكان أشده بعد القرن الرابع حيث اشتغل المسامون بقتال الأفرنج. ومات أهل العلم. وكثر المبتدعون وأصحاب الطرق الضالون.

فاحذر أن تقع فى فخاخ هؤلاء الجهمية الذبن ينفون صفات الله . يزعمون أن الإثبات يقتضى التجسيم . فأولوا تارة الآيات والاحاديث تأويلا يخالف اللغة والادب والشرع والعقل . ونفوا تارة أخرى . طلباً للتنزيه فى زعمهم . وقد وقعوا فيا فروا منه . وهكذا التقليد الاعمى . وضعف البصيرة . وعدم الرسوخ فى العلم بوقع فى الضلال المبين . من حيث لايشعرون .

ومن أراد تفصيل ما أجملت هنا . فعليه بقراءة الإبانة للإمام الأشعرى ، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، ورد الدارى على المريسي .

وإلى هنا انتهت رسالتي (حياة القلوب) ويليها زيادات نافعة. ثم بعد ذلك قصيدتي النونية ، التي وعدت بها في صدر الرسالة ، أسأله تعالى أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به المسلمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمل ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

مع أعت في جمادي الثانية سنة ١٣٥٢ هجرية بمكة المكرمة كالله معادي الثانية سنة ١٣٥٢ هجرية بمكة المكرمة كالله الحديث وفي هذه السنة في ١٢ ربيع الأول فتحنا مدرسة دار الحديث

وفى مثل هذا الشهر واليوم ولدرسول الله عَيْنِيُّاللَّهِ

## المسخ من عقوبات الله تعالى

لقد مسخ الله من اليهود قردة وخنازير لما عصوه وخالفوا أوامره قال تعالى (قل هل أنبئكم بشر منذلك مثوبة عندالله ?من لعنه اللهوجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ،أولئك شر مكانا) الآية

والمسخ يكون ماديا صوريا ومعنويا وقد وقع الامران لليهود جزاء عصيانهم، والمسخ تغيير صورة الممسوخ، وأشده مايكون في النفوس وهو واقع اليوم بكثير من المسلمين، وعلامته أنك ترى الفضيلة عندهم رذيلة والسنة بدعة وبالعكس، والشرك عندهم توسل إلى الله، وتبرج النساء رقى وتقدم وحضارة وحرية ولاحول ولا قوة إلا بالله

#### ماهو الاسلام الحق والاسلام المزيف

الاسلام هو الذي جاء به الرسول المعصوم خاتم النبيين محمد عليه ومعناه الانقياد ظاهرا وباطنا لله تعالى وقد قال النبي على البشر في حديث جبريل المروى في الصحاح وقد سأله وهو في صورة رجل من البشر: ماهو الاسلام فقال على الله والله والا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم سألهما الا عان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»

ثم سأله ماالاحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ثم سأله عن الساعة ؟ فقال له ما المسئول عنها بأعلم من السائل » الحديث فترى النبي عليه عرف الاسلام بما يبنى عليه من عقيدة وأعمال، أما العقيدة فهى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما الاعمال فاقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الخ

هذا تعريف النبي عَيَّالِيَّةٍ ، وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عن النبي عَيَّالِيَّةٍ « بني الاسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » إلخ .

وقد وردت أحاديث أخرى تدل على حسن الأدب ومكارم الأخلاق في تعريف المسلم كقوله عليه الصلاة والسلام « المسلم من سلم المسامون من لسانه ويده »

وقد سمى النبى عَيْنَا هذه الحمسة أركان دينا فى الحديث إذ قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» يعنى بهذه الاسئلة التي سألني إياها وأجبته عنها وأنتم تسمعون .

وقد عرَّفه الفقهاء بتعريف آخرفقالوا الاسلام هوالانقيادُ الظاهرى للما جاء به النبي عَيِّلِيَّةً وهـذا تعريف صحيح أيضا ولا يتنافى مع تعريف الحديث الأول فان الاسلام فى القرآن يطلق ويراد به الانقياد ظاهرا وباطنا .

وفى قوله تعالى ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أحره

عند ربه) الآية وفى قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) ويطلق ويراد به الانقياد الظاهرى فقط كما فى قوله تعالى (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم)

وقال الامام محمد بن اسماعيل البخارى رضى الله عنه (باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ) لقوله تعالى (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا للآية ، فاذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ( إن الدين عند الله الاسلام ) (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)

وساق البخارى حديثا بسنده إلى عامر بن سعد بن أبى وقاص عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله عنه والله عنه ألى فقلت يارسول الله مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمنا فقال «أو مساما» فسكت قليلا ثم غلبنى ماأعلم منه فعدت لمقالى وعاد رسول الله عنه الله عنه في النار .

ففهم من هذا الحديث من قوله على الله الله على سعد (أو مسلما) أن الاسلام أمر ظاهر يمكن أن يشهد به الانسان لآخر يأتى بالاعمال الاسلاميه الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج مثلا، وأما الايمان فهو متعلق بالاعمال القلبية ولايعامه إلا الله ولذلك النبي على أضرب عن قول سعد

وشَهادته بالايمان الرجل بحرف (أو)وهى للاضراب فكأ نه يقول له قل مسلما ولا تقل مؤمنا ، فان الايمان أمر باطنى لايعامه إلا الله ، وهذا تأديب من النبى عَلَيْنِيْنَةً لسعد ولغيره من الامة والله الموفق .

## الاسلام والمسلمون اليوم

وإنك إذا أردت أن تزن المسلمين اليوم على ميزان الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد الظاهرى لم تجد أكثر المنتسبين إليه متمسكين به لاظاهراً ولا باطناً فأكثرهم تاركون الصلاة ، مانعون المزكاة ، مفطرون في رمضان ، مستهترون بشرائعه . فهؤلاء كما قال الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله: مسلمون جغرافيون. أى أنهم إذا عدوا أهل قطر عدوهم مسلمين والإسلام يبرأ منهم

فاذا أردنا وزن المسلمين المصلين وهم قليل بالنسبة للأولين على الاسلام الحق الذي يرضاه الله ولا يرضى سواه لم تجد إلا نسبة ضئيلة ربما كان واحداً في الالف أو أقل، هذا في الافراد. فأما في الحكومات التي تنتسب إلى الإسلام رسمياً فلا تجد واحدة تقيم شعائره وتتمسك بشرائعه كا ينبغى. ولذلك عاملهم الله بما يستحقون كما قال تعالى ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)

#### هل يعور للمسلمين عزمم و مجدمم الذي كان لاسلافهم؟

نعم إذا رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بهدى نبيهم. والدليل على ذلك قول الله تعالى (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم) وقوله تعالى (فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا) الآية. وقوله تعالى (إن الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ماباً نفسهم) وقال تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ماقد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين)

ولقد فتح جل وعلا أبواب التوبة للتائبين فى غير ماآية قال تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله عفوراً رحما )

وقد وعد جل وعلا المؤمنين والمستغفرين بما تقر به أعينهم وتسر به نفوسهم لو أطاعوه وعبدوه قال تعالى ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يتمكم متاعا حسناً ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) إلى مثلها من الآيات وهي كثيرة في القرآن. وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون )

وهذه الآيات تتلو علينا سنناً كونية لاتبديل لها ولا تحويل ولكن أكثر الناس لايفقهون ولا يعتبرون ومن المصائب الكبرى أن أكثر المتدينين المنتسبين للإسلام تراهم مابين عوام جهلة دينهم تقليد آبائهم لايفرقون بين سنة وبدعة ولاحق وباطل أو متعلمين في المدارس المدنية الدنيوية ولكنهم كالعوام في عقائدهم وخرافاتهم فاذا أردت إرشادهم إلى الحق وتنويرهم بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وأيدت ذلك بالمعقولات لم يزدادوا إلا ضلالا ونفورا لا من أراد الله هدايته وشرح صدره وهم أقبل من القليل - على أن هؤلاء المتعلمين منهم الملحدون الذين لا يؤمنون إلا بالدنيا، والمتدينون منهم عوام في الدين مقلدون لا يفقهون .

## المسلمون ومخالفتهم للاسلام

أمر الله تعالى بالاتحاد والاعتصام بحبله فى كتابه وعلى لسان رسوله على الله على واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا الآية ) فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم إذ أصبحوا احزابا وشيعا وطرائق قددا .

نهى الله تعالى عن التفرق فى آيات كثيرة كقوله تعالى ( ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )

فنى العقائد مثلا ترى أشعرية ومعتزلة وماتوريدية وسنية وشيعة وجهمية وغير ذلك مما لا يحصيهم إلا الله (راجع مقالات أبى الحسن الأشعرى المطبوع في اصطمبول) ثم لم يكفهم هذا التفرق في العقائد

حتى تفرقوا فى المذاهب الفقهية شافعية ومالكية وحنبلية وحنفية وزيدية وغير ذلك، ثم اختلفوا فى الطرق الصوفية فنهم شاذلية وخلوتية ونقشبندية ورفاعية وأحمدية وتيجانية ووو إلخ مالا يعلم عددها إلا الله، وهذه الطرق الصوفية والمذاهب الفقهية ينبذها الاسلام ولايعرفها وقد برا الله رسوله على عنها كلها إذ قال (إن الذين فرقوا دينهم وكأبوا شيعا لست منهم فى شيء) ولم يقف الامر إلى هذا الحد بل اختلفوا فى السياسة.

فاتحاد السلمين والعمل على الانحاد هـو أول خطـوة يخطوها في طريق العز والمجد والسؤدد والكن كيف يتحدون والعقائد مختلفة والجهل سائد !

الجواب سهل وهو الرجوع إلى بساطة الاسلام وأركانه الخسوفهم أول ركن منها وهو شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفهم هذا الركن والعمل على اقامته يقتضى أمورا ثلاثة (الأول) أن يعبد الله وحده (والثانى) أن يعبد إلا بما شرع ( والثالث ) إخلاص العبادة له وحده

يجب على كل مسلم أن يفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نحك من القرآن الكريم والسنة المحمدية فى كل أمر من أمورنا، وأن يكون للمسامين مجلس شورى يراعى أعضاؤه تحكيم القرآن والسنة فيما يقع فيه خلاف

وأن من أولى الأمور الاهتمام باقامة هذا الركن وإزالة كل ما يناقضه وينافيه أعنى بالركن « شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله »

فإذا رضى المسلمون بذلك وتعاونوا عليه مع خلعهم ربقة التقليد وإخلالهم عاداتنا الشرقية العربية وما لايتنافى والدين من المدنية الغربية فبشره بالاستقلال والعز والسؤدد وإلا ظلوا كذلك مستعبدين معذبين تحت نير الذل مدى الحياة ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون

#### الاسلام وما يأم به من العلوم الكونية والفنون العمرانية والاجتاعية

الإسلام يحث على النظر في ملكوت السموات والأرض و الله من لى (أو كم ينظروا في ملكوت السموات والأرض و ما خلق الله من و في فيك جر العلوم السماوية والأرضية وقال تعالى (الله الذي خر لكم افي السموات و ﴿ في الارض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم في كرون) ومقتضى هذا أن نباشر العمل في سخره لنا ربنا و نفكر في يُفية تسخيره وألا يكون أحد أسبق منا إليه با عاننا بربنا و كتابه ورسوله الإسلام يأمرنا بالعمل في غير ما آية من كتابه وجعل السمادة في لدنيا والآخرة متوقفة على الأعمال الصالحة ، فن ذا الذي يزعم بعد ذلك أن لاسلام أخر أهله و هم المتأخرون و من الذي يتهم الاسلام عادة في يتهمه به أعداؤه الملحدون وأشباههم ، وكتابه يكذب أولئك الفترين

الإسلام يأمر بجهاد أعدائه من الخارجين على مبادى، الإنسانية الكاملة فيقول كتابه العزيز ( وأعدُّوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوً الله وعدو كم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم، الله

يعلمهم) ثم حث على الانفاق فى سبيل الله وهو سبيله فقال (وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون) ومن أصدق من الله قيلا

الاسلام يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، يأمر بكل نافع وينهى عن كل رذيلة، يأمر بكل نافع وينهى عن كل ضار، يأمر بصلة الأرحام وإطعام الطعام وبذل السلام، والصدق والوفاء والامر المعروف والنهى عن المنكر، وحفظ الامانة، وغير ذلك من الآداب والاخلاق التي لاتجذها في أسفار فلاسفة ولا حكماء

الإسلام يأمر بالسلام ويدعو إليه والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) (وإن جنحوا لاسلم فاجنح لها وتوكل على الله . يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لـ يح عدو مبين )

الاسلام يأمر بعزة النفس وينهى عن سوال الناس يقول رسول الله ويتناقلة « لأن يأخذ أحدكم حبله على غاربه فيحتطب فيكف نفسه خير من اليد أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ويقول « اليد العليا خير من اليد السفلى » وما زال المصطفى عَلَيْكِاتِهُ ينهى عن السوال حتى كان الصحابة إذا سقط من أحدهم سوطه لايقول لاحد ناولنيه ، ولقد كان أحدهم ليربط على بطنه الحجر من الجوع كأبى هريرة وما يسأل أحداً شيئاً

## الاسلام والمراة

الاسلام صان المرأة صيانة ورحمها رحمة وراعي حقوقها رعاية لاتوجد

فى أسفار الاولين ولاكتب الموالفين ولا شرائع السالفين ، واحترمها أماً وأختاً وبنتاً

فأبى أولو الشهوات إلا أن يخرجوها من خدرها ويكلفوها بغير ماكلفتها به الفطرة واستباحوها لشهواتهم واستغلوا أنوثتها فى حظوظهم الشهوانية البهيمية قاتلهم الله

فاء هو لاء الماكرون الشياطين وزينوا لها الخروج من خدرها زاعمين أنه السجن المو بد والحبس المخلد فأطاعهم واغترت بكلامهم المعسول المسموم فلم تجن من وراء ذلك إلا الشقاء والمقت وضياع أثمن شيء كانت تعتزبه، وهذه الحوادث والماسيالتي تنشرها الصحف أكبر دليل وأعظم عبرة ولكن أين من يعتبر. الأفرنج يسخرونها في الاعمال الشاقة لقاء أجر ضئيل، وجدير بمن يمشى بغير نور من ربه وهدى من الشاقة لقاء أجر ضئيل، وجدير بمن يمشى بغير نور من ربه وهدى من كتابه أن يجمع بين المتناقضات ويلقى كل شقاء ويرتطم في صخور الضلالات ويتعثر في أذيال الخيبة ومن يضلل الله فما له من هاد

الإسلام دين العفاف والفضيلة والمشورة والسلام والمروءة والأخوة الإنسانية العالمية ، لسنا نقول ذلك جزافًا بغير دليل ولا سلطان مبين ، بل آيات القرآن أمامكم وسنة المصطفى عَلَيْكُ تدعوكم لعلكم تتفكرون

ألم يحرّم الزنا والحمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ؟ ألم يرغب فى عمل الخير والبر وإغاثة الملهوف وتفريج كرب المكروب وإقراض المحتاج بلا ربا وقضاء حاجات الناس ابتغاء وجه الله فيضاعفه الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ضعف ، الم يأمر بالسخاء والكرم وينه عن الاسراف والتبذير، فأين هذا من اللؤم والرشا وغير ذلك من الأمور التي تأباها الانسانية .

إن الناس إن لم يرجعوا إلى الاسلام فسيظلون أشقياء تعساء إلى يوم الممات بل إلى مالا نهاية له .

الاسلام يأمر بعبادة الله وحده واتباع أحكامه هو دون أحكام خلقه الجهلاء بالحكمة والرحمة ، إن أولى من تحق له العبادة من خلقه هو الذي خلقهم

الاسلام نظام اجتماعی خلق أدبی إنسانی فن لم یدخل فیه فهوهمیمی به بیمی فن لم یدخل فی نظام الاسلام ویرض بعبادة الله الذی خلق الخلق وعلم مصالحهم وماینفعهم ویضره فی دنیاهم و آخرتهم ورزقهم وأنعم علیهم بنعمه التی لاتعد ولاتحصی (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها)فهوبهیم ومن استکبر علی عبادة ربه فهو أشق الاشقیاء ، ولقد أمر رسوله أن يأمر أهله بالصلاة فقال (واءمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها لانسألك رزقانحن نرزقك والعاقبة للتقوی)

إن التحاكم إلى قوانين الخلق دون قانون الرب جل وعلا إنما هـو التحاكم إلى الطاغوت وقد أمرنا أن نكفر له .

 وهم الذين بأيديهم أزمة الامور، وأما القرآن فقد جعلوه للقراءة على الاموات وفى المآتم والولائم وقلما ينصت إليه أحد ـ أليس هذا مسخا نزل بالناس إن الله تعالى كرم الانسان وسخر له كل شيء وقال له اعبدى وتوكل على فأبى الانسان إلا أن يعبد الطواغيت ويدنس نفسه وينحط إلى أسفل سافلين، يقول تعالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون. ماأريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القو المتعجلون وقد عقبها بقوله (فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوبا أصحابهم فلايستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) يعنى جزاء مثل جزاء أصحابهم في الجرائم والخروج عن نظامه وطاعته

فهذا تهديد ووعيد أكيد للذين تركوا عبادة ربهم وظاموا أنفسهم بترك عبادته والتكبر عليه واغتروا بستره عليهم وحامه واستدراجه وإمهاله.

## الاسلام وشهائ ان لا اله الا الله وأن محداً رسول الله

لقدكان أول ركن للاسلام وأول باب يلج منه المسلم الى هذا الدين الحنيف هذه الشهادة ، ولقد سعد بها من فهمها وعرف معناها وانقاد لما دلّت عليه من توحيد الله وطاعة رسوله

إذ معنى أشهد أعترف وأذعن وأقرّ عن عقيدة إقراراً لايخالجه

شك ولا يحل بساحته تردد. ألا معبود يستحق العبادة إلا الله، فأصبح هذا الاقرار عهداً على المعترف به لاينقضه بقول ولا عمل

ومعنى « وأشهد أن محمداً رسول الله » أى أعترف وأقر أن محمدا رسول الله تعالى أرسله معاما للناس ومبيناً لهم مانزل إليهم من أواص ونواهى

عمل الناس بهاتين الشهادتين زمناً كانوا فيه أعز الناس ، فلها ذهب الصحابة والتابعون وأهل القرون الأولى وخلف من بعدهم خلف جهلوا معناهها وتناسوهها وأصبحنا في زمن ينطق بهما الكثيرون بألسنتهم ويخالفون معناها بأعمالهم بل وأقوالهم لجهلهم ، فتراهم ألهوا غير الله بدعاء وطواف ونذر وسجود واعتقاد أن ذلك الغير أو الأغيار يقدرون على إجابة دعائهم ونصرهم في المامات وتفريج الكربات ، فكانوا في ذلك كالذي توضأ ثم ضرط ولم يدر أنه انتقض وضوؤه ولا بد من إعادته وإلا فصلاته باطلة

هكذا ترى أكثر المسامين اليوم على عقائد باطلة زائفة بالرغم من وجود القرآن بينهم وكثرة المرشدين لهم. وأما نقضهم شهادة أن مجداً رسول الله فهم لا يعملون بسنته وإن كانت أوضح من الشمس رأد (١) الضحى ويعملون بضدها ويقدمون البدع عليها لا لفهم إياها تقليداً لآبائهم ومشابخهم

<sup>(</sup>۱) أي وقت

## الاسلام والقدر والقضاء

تكلم كثير من الناس في هذه المسألة حتى الذين لا يحسنون التكلم في مثلها من المسائل الإسلامية ، وقد نهى النبي وَلَيْكُو عن التكلم فيها إذ قال وَلَيْكُو « إذا ذكر القدر فأمسكوا » . وسئل وَلَيْكُو : إذا كان كل شيء قد فرغ منه ففيم العمل \_ أو نحو ذلك \_ فقال وَلَيْكُو « اعملوا فكل ميكسر لِما خلق له »

والقدر شأن من شئون الله ليس للخلق فيه تدخل ، وهو دال على كال الله و عام قدرته وعدله وحكمته ورحمته

وذلك أن الله تعالى قبل أن يخلق الأشياء بآلاف السنين قد رها تقديراً: كيفية وكمية ، وقد را أزمنها التى تقع فيها بأدق مايكون قال تعالى (ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا على آتاكم) الآية . وقال (ماأصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) . وقال (الذي له ملك السموات بالله يهذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد ره والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد ره تقديراً) وقال (إناكل شيء خلقناه بقدر)

وإذا كنا نعلم أن المهندس لايشرع فى بناء بيت إلا بعد أن يقدّره مساحة ويخطط مايريد أن يعمل فيه من ُحجر وغرف ومرافق، فالله رب العالمين وأحكم الحاكمين أولى بذلك وأخلق، وماكان ليخلق هذه

الخلائق بدون تقدير لها وفق إرادته وعلمه ، وهكذا صانع الاحذية والخياط ومثلهما يقدّرون ثم يقطعون ، وإنما نهى النبي على عن الدخول في هذه المسألة لانها شأن من شئون الله كما قلنا ولا دخل لهم فيها تقديماً و تأخيراً ، والمحتج بالقدر في أعماله محجوج بالعقل والنقل كما قال تعالى فى المشركين ( وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حراً منا من شيء ) فقال تعالى رداً عليهم ( كذك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فنخرجوه لنا ? إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعيز )

#### نعوة الىسك كلهم واحدة

إن الله تعالى الم خلق الخلق اقتضت حكمته ورحمته أن يرسل رسلا لبنى البشر يعلمونهم مالا تستقل به عقولهم ولاتصل اليه أفكارهم بسهولة فكان أول الرسل نوحا عليه السلام قال تعالى (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وقصته متكررة في غير ماسورة من القرآن

وقال فى قصة هود وعاد (والى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مقترون) وقال فى قصة صالحو بمود (وإلى بمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال فى قصة ابراهيم (واتل عليهم نبياً ابراهيم إذ قال لابيه وقومه ماتعبدون? قلوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ، قال هل يسمعونكم إذ تلوا نعبد أو ينفعونكم أو يضرون ، قالوا بل وجيدنا آياءنا كذلك تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ، قالوا بل وجيدنا آياءنا كذلك

يفعلون ، قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الاقدمون ، فانهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين ، والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين ، رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين ) الآيات

وهكذا ترى قصص المرسلين في القرآن وأن وظيفتهم وعملهم إنما كان هو الدعوة إلى عبادة الله وحده والنهى عن عبادة غيره ، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى ، وإنك لترى في هذه القصص سنة الله في اهلاك من عصى رسله وعقابه إياهم ، وإنجائه من آمن منهم

ومن وظيفة كل الرسل أنهم يعامون الناسكيف يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ولم تكن تلك الوسائل إلا إيمانا بالله وعملاصالحا يرضاه

وكانكل رسول يأتى بلسان قومه وجاء خاتمهم محمد عليه الناسكافة للأبيض والأسود من بنى آدم للعرب والعجم فى زمن كان البشر فيه على استعداد للرقى المادى والمعنوى للجسم والروح

وأنزل الله عليه قرآنا باللغة الفصحى وهى العربية خير اللغات وأفضلها وكان كل نبى يأتى بآيات تشهد له بأنه رسول من عند الله ثم تنقضى وتموت عوت ذلك الرسول، ولكن لما كان محمد علي خاتم النبيين وأنه لانبى بعده ودينه خاتمة الاديان أنزل عليه القرآن المبين آية باقية على طول الزمان وتولى الله حفظه فقال (لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد) وقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)

كتاب مصدق لما بين يديه من الآيات الكونيه وهـو في الوقت نفسه نفسه شاهد للرسول على أنه من عند الله وأن القـر آن كلام الله نفسه لايستطيع الجن والانس أن يأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

ولقد بين الرسول الكريم على أحكام القرآن كما أمره ربه وبين الوسائل التي تقرب الناس إلى الله من أقرب طريق وأسهله فأبى أكثر الناس إلا كفورا، واتخذوا وسائل من عند أنفسهم يتقربون بها إليه فلم تزدهم عند الله الا بعدا وغضبا وسخطا، وذلك لانهم اتبعوا أهواءهم وتقربوا إلى الله بما لم ينزل به من سلطان، فكانوا أذلاء مجرمين ومانفعهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكم وما كانوا يفترون

وكانت النتيجة أن عبدوا الأوثان وعكفوا على الاصنام باسم الأولياء وسموا عبادتهم لغير الله توسلا وتقرباً فأخلهم الله فى الدنيا ولم تنصرهم أولياؤهم على أعدائهم فى الآخرة قال تعالى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون )

#### القرآن هل يمكن فهمه وتدبره

يقول الله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) ولايأمر الله باتباع شيء لا يمكن فهمه ولا تدبره ، ويقول (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب) سورة ص ، ويقول

(ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر) في سورة القمر، وكررها خمس مرات وقال (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ومثل ذلك كثير في القرآن فزعم علماء هذا الزمان بأنه لا يمكن فهمه ولااستنباط الاحكام منه احكل زمان ومكان، وان الذين كان يمكنهم الاستنباط منه ومن السنة ذهبوا وانسد باب العلم والاجتهاد إلا بشروط ماأنزل الله بها من سلطان، وكان حقا عليهم أن يحققوها في أنفسهم مهما كانت صعبة أو متعذرة، لأن الله لم يأمر بتدبر كتابه إلا وفي استطاعة المأمورين فعل هذا التدبر، وفهم السنة التي تكفلت ببيانه، وفي صحيح البخاري قال ابن عون: ثلاث أحبهن لتفسى ولاخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه وبسألوا عنها، والقرآن بنفهموه وبسألوا عنها، ويدعوا الناس الا من خير

ولوكان هذا القرآن لايمكن فهمه ولا تدبره لاتى الله بكتاب آخر ينسخه ورسول آخر يبينه ، وهذا مستحيل ، لأن الرسول خاتم الرسل ، ولا نبى بعده ، ولا قرآن بعده أيضاً

وقد قال الله تعالى (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون). وتأمل شكوى الرسول يوم القيامة ممن هجروه ولم يتبعوه قال تعالى (وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً). وتوعد من أعرض عن ذكره فى قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكره فى القيامة أعمى) الآيات أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) الآيات وقد قال جل شأنه: (إن هذا القرآن يهدى التي هى أقوم ويبشر

المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً) (وإذا قيل لهم البعوا ماأنزل الله قالوا: بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا) الآية

#### التوحيد في القرآن قطب دائرته

عَنَّ الله على عباده فى آيات كثيرة بما أنعم عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ، ويطالبهم بشكره ويتعرَّف إليهم بما خلق لهم وسخر لهم لعلهم يتذكرون ولعلهم يشكرون فما يزيد الأكثرين إلا نفوراً

انظر إلى قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته بريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) إلى غير ذلك من الآيات

(وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكرل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون). وقوله تعالى (ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)

بعد ماأمر الناس بعبادته فى هذه الآيات وذكر صفاته التى يستحق بها تلك العبادة من خلقه والنعم التى منها جعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزاله من السماء ماء لهم الخثم نهاهم أن يجعلوا له أندادا فى العبادة وهم يعلمون أنه لاند له

فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أول نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة وهو إفراد الله بها، وقد ضل عن هذا المعنى خلق كثير ومنهم كثير من مسلمي هذا الزمان إذ أصبحوا بجهلهم أضل من مشركي العرب إذ كانوا يدعون الله في الضراء وينسونه في السراء ويدعون غيره من أوليائهم ويقولون (مانعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفي)

وكانوا إذا سئلوا (من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله )فهم كانوا معترفين بأنه وحده الخالق الرازق الحيي المميت المدبر للأمر لاشريك له في ذلك ، ولكنهم جعلوا له ندا في العبادة فكانوا مشركين بذلك

وكان اعترافهم بأنه خالق كل شيء ومدبر الأمركله بلا شريك حجة عليهم في عبادتهم غيره من أوليائهم باسم التقرب اليه كما قال عنهم ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لايعلم في السموات ولا في الأرض ?سبحانه وتعالى عما يشركون )

وفي القرآن كثير من سؤالهم في توحيد الربوبية وإجابتهم عنه أحسن الالهية الذي هو إفراده بالعبادة ، كما في سورة النمل حيث قال جل من قائل (وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير ، أم ما يشركون ، أم من خلق السموات والأرض ، وأنزل الكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، أ إله مع الله بل هم قوم يعدلون ) أى يسوون بالله خافه في دعامهم وعبادتهم (أم من جعل الأرض قرارا وجعلخلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بينالبحرين حاجزا ، أإله مع الله بل أكثرهم لايعلمون ، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله قليلا ماتذكرون ، أم من يهديكم في ظامات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بيز يدى رحمتـه ، أَ إِلَّهُ مَعْ الله تَعَالَى الله عما يشركون ، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض ، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )

ألا تراه يقرر ماعرفره وما اعترفوا به ثم يقنى عايه بما خالفوه إقامة للحجة عليهم ، فيقول أإله مع الله أى أمعبود مع الله يستحق العبادة بعد ذلك ، لأن الخصومة فى عبادة غيره باسم التقرب اليه والتوسل وباسم الاستشفاع وغير ذلك من الاسماء الفارغة المخترعة التى مالهم بها من سلطان ، فهذا الأصل العظيم (توحيد الالهية) لاتزال الخصومة فيه إلى يدوم القيامة وأكثر المسامين قد ضيه وه وعملوا أوثانا وأصناما بأسماء صالحين يعبدونها بطواف ونذر ودعاء استغاثة وتوكل وحب وغير ذلك

مما لا يليق إلا بالله ، ومن كلمهم فى ذلك على سبيل النصيحة وا`رشاد نبزوه بالالقاب وكفروه وعدّوه متنقصا لأوليائهم وهم فى الوقت نفسه هم المتنقصون لارب سبحانه بإعراضهم عن دعائه بعبادة غيره

والمصيبة أنهم يجهلون أن مايفعلونه لأوليائهم هوعبادة وتأليه وشرك من مات عليه لايدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا حول ولا قوة إلا بالله

#### القرآن ايضا

القرآن كلام الله تعالى وقد قال تعالى فيه ( إن هذا القرآن يهدى التي هي أقوم ويبشر المؤمنين ) الآية

وقال النبي عَلَيْتِ فَى صحيــ البخارى من حديث إبى هريرة « مامن الأنبياء نبى إلا وأعطى من الآيات مامثــله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاد الله إلى فأرجو أنى أكثرهم تابعا يوم القيامة »

ومن حديثه أيضا قال رسول الله عَلَيْكَةً (كُلُ أُمــتَى يدخلون الجنــة إلا من أَبى قالوا بارســول الله ومن يأبى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى )

القرآن يقول الله فيه (ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) لو عمل به الناس لسعدوا ولكانوا خير البرية ولكن المسلمين تركوه فشقوا كمثل فقير أضربه الفقر وعنده كنز لايعرف كيف يفتحه وينتفع به

#### هل الاسلام ينافي الرقي في التعليم والفنون و الصنايع

كلا بل الا إسلام يدعو إلى ذلك في آيات كثيرة . ومن ذلك قوله تعالى : (أوكم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ) (قل انظروا ما ذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون) (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) (علم الإنسان ما لم يعلم)

( إِنما يخشى الله من عباده العاماء ) بعد ما قال ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخر جنا به عمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال أجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز عفور )

(إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، والشمس نجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) إلى مثل هذه الآيات. وكم يذكر الله آيات ويقول آخرها: إن فى ذلك لآيات للعالمين. لقوم يتفكرون. لقوم بعقلون. وفى الرياضة والفلك والكيمياء وعلوم النبات والحيوان والجماد وعلوم الطبيعة. كل ذلك فى القرآن ولكن أضاعه المسلمون وأخذ ببعضه الطبيعة. كل ذلك فى القرآن ولكن أضاعه المسلمون وأخذ ببعضه

الأفرنج فتقدموا وارتقوا. وحسب الجهلة من أبناء هذا الجيل أن تأخر المسلمين جاءهم من نفس الإسلام وكتابه وهم فى هذا القول ظالمون مفترون لايعرفون من دين الإسلام شيئًا حتى يحكموا له أو عليه

## اهل اوربا وعداوتهم للاسلام

إن أهل أوربا يعادون الاسلام لأسباب:

الأول: أنهم بجهلونه ومن جهل شيئًا عاداه

الثانى : أن قساوستهم يلقون شبهاً ويقيمون حججاً تحجبهم عن معرفته لأنهم لو عرفوه لاعتنقوه وفى ذلك ضرر على أولئك القساوسة الذين يعيشون من جهل الامم المتمدينة

الثالث : أن الساسة منهم يخافون أن يتمسك أهله به فيزول استعارهم وتذهب سيادتهم واستعارهم

الرابع: أنهم أهل أهواء وشهوات وإباحية، والاسلام ينهى عن ذلك ويدعو الناس إلى أن يكونوا جميعا عباد الله يأتمرون بأمره وينتهون عما نهى عنه

الخامس: أنه يخالف عادات الاوربيين، والعادة شيء يمتزج بروح المتعودين له فنقلهم إلى غيره عسير جداً دونه الموت

السادس: أنه يخالف دين النصرانية الذى ينتسب إليه كثير من أهل أوربا ولو لم يعملوا به

السابع: أن المسلمين أنفسهم حجاب كثيف بين الإسلام وبين

جماهير الأوربيين ، فان أهل أوربا حيما ينظرون إلى المنتسبين له ويرونهم متأخرين فى كل شيء وفى كل ناحية من مناحى الحياة الراقية ظنوا أن ذلك التأخر من طبيعة الإسلام نفسه ـ ولذلك بحاربونه

## حـكم من يبيح شيئا حرمه الله ورسوله

إن حكم من يبيح شيئا حرمه الله ورسوله سواء كان المبيح فرداً أو جماعة أو حكومة هو الكفر، فن أباح الزنا أو الحزر أو الربا أو نحو ذلك فهو كافر قطعا ومن رضى بذلك أو سكت عن الانكار وهو قادر فهو شريك في الكفر أيضا. وهذا باجماع علماء المسلمين

وعتاز الراضى بالزنا بأنه ديوث ، ويدعى فى عرف اللغة الدارجة «معرص» وقد قال النبي عَلَيْكُ «لايدخل الجنة ديوث» والدياثة لايرضى بها إنسان ، ولا يقرها صاحب مروءة وشهامة من الرجال البتة ، إنما يقرها الانذال وأشباههم من المحنثين والمأبونين ومن لا دين لهم ولا عرض ولا مروءة ولا إنسانية

#### الحرية او الدعقر اطية

الاسلام هو دين الحرية والديمقراطية . والحرية والديمقراطية أن يكون الانسان حرَّا في تصرفه مادام عاقلا غير سفيه ، وما دام لايتأذى أحد منه بقول ولا فعل ولا يخالف نظام الاسلام في فعل أو ترك ، فأما

حرية تنهك فيها الأعراض ، ويهان فيها الشرف ويتُعدى على الضعفاء ، فهي الفوضي بعينها

ليس من الحرية أن تترك المرأة صيانها وعفتها وتخرج متبرجة لتفسد أخلاق الشبان باسم الحرية ،وليس من الحرية أن تخادن غير زوجها وتترك يينها بغير إذن زوجها ، وليس من الحرية أن يترك الرجل زوجته ويصاحب غيرها أو يسمر مع أصحابه طول الليل فى لعب ولهو وقمار وخمر . وليس من الحرية أن يعمل كل إنسان مايشتهى سواء وافق الشرع أو خالفه

وإِذَا كَانَ السّفيه يؤخذ على يده كَى يَحفظ ماله فأولى بَكُلّ من يعتدى على زوجه وأولاده ويتعدى حدود نظام الله أن يؤخذ على يده ، ويقف عند حده

## الاصلاح وكيف نتقدم

نستطيع أن نقول إن الاصلاح ممكن ولكن بالآخذ بأسبابه وإزالة مايعترضه من عوائق في سبيله

لقد خرج الانكايز من مصر والاسكندرية وخرجوا من قصر النيل بعد ٦٥ سنة يوم ٣١ مارس سنة ١٩٤٧، ولـكنهم لازالوا في السودان وحوض السويس ولا تزال مصر تطالب بجلائهم وتجاهد في ذلك – وهو الواجب، وهذا ما يمنع أن نعمل في الداخل من الاصلاح

وأول ما يجب أن نبدأ به:

البرامج المدرسية وإدخال الدين والأخلاق فيها والعلوم والفنون التي لابد منها مع التخصص فيها ، ومراعاة رغائب الطالب بعد علوم الثقافة العامة

٢ - اصلاح برامج الأزهـــــر وحذف كل مايزيد عن الحاجة الضرورية من العلوم وزيادة بدلها في العلوم الدينية لاسيما علوم القـرآن والسنة ومايلزمهما من علوم اللغة العربية

۳ – وضع برنامج ثابت للوزارة بحيث يكون مراعى فيه مصلحة
 الأمة ولا بجوز لوزارة هدم شيء منه إلا بواسطة مجلس الشورى

إصلاح برامج وزارة المعارف ولاسما فيما يتعلق بمدارس البنات وأن يقتصر فى تعليمهن على مايساعدهن فى تدبير البيوت و يجعلهن صالحات لأن يكن أمهات مربيات صينات عفيفات

وأفشاء التعليم مجانا ، وجعل التعليم الابتدائي إلزاما ؛ أما الثانوى والعالى فينظر فيه ، ويقرر بحسب ظروف الطلبة والامة

التمسك بأهداب الدين، وأن تتضافر المعاهد ولاسيما الازهر وجميع الوزارات على إقامة الدين والعمل به

٧ - يراعى تنشئة أبناء الأمة ذكورا وإناثا على مبادىء الاخلاق الحسنة ، وأن تتعلم الإناث إلى سن العاشرة فقط ولايسمح لها بتعلم اللغات الاجنبية

٨ — عنع منعا باتا كل مايحرمه الدين من ربا وخمر وزنا ، وتقام الحدود الشرعية ، ويحل الشرع الاسلامي محل القوانين الوضعية ، وعنع تبرج النساء وتقفل مواخير العهر والفساد والحانات ، وعلى المعارف والازهر ووزارة الشؤون الاجتماعيه السيطرة على دور السينما والرقص والأغانى والخلاعة فتبطل كل مافيه فساد أخلاق الأمة من أغان مخنئة وإعلانات تنافى الدين

٩ - بجب أن نفهم العزة والمجدد ونفهمهما لأولادنا ، ونعمل على أن نصحون أمة واحدة لا أحزاب فيها ، إلا حزب الله (ألا إن حزب الله هم المفلحون)

10 - الملحدون في كل أمة هم معاول الهدم فيها ودعاة الفتنة وحزب الشيطان فيجب على الحكومة معاقبتهم إما باقصائهم عن الوطن المفدى وإما بالزامهم السلوك الذي لايشم منه رائحة الدعوة إلى الاستهتار بالدين والطعن فيه ، والحط من كرامته ، وتقفل كل صحيفة تدعو إلى الخلاعة بالتصوير أو غيره

#### ١١ – توحد المحاكم، ويكون الحسكم فيها للاسلام

۱۷ – وعلى هذا فيجب أن يكون لدينا عاماء قادرون على الآخذ من الكتاب والسنة مايناسب حال الآمة وهذا الزمن ، ومع الأسف ليس ثم عاماء من هذا الطراز ، وذلك كله نتيجة التقليد لعنه الله

١٣ – يجب على الحـكومة الاسلامية أن تحفظ كرامة كلام الله فلا تسميح لحامله بالتأكل به ولا بقراءته على القبور ولا المآتم

#### المدارس المدنية

لابد للمدارس المدنية من دروس دينية لأعت إلى مذهب معين بصلة ، ولكن يحفظ الطلبة أحاديث عن النبي عليه من أصح الحديث في الطهارة والوضوء والصلاة وسائر أركان الإسلام ، وذلك بعد اختيار عقيدة سافية كالواسطية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية أو أبى الحسن الاشعرى

#### الازهر

أما في الازهر فيقرر مثل ذلك فيه على الطلبة المبتدئين، أما في الثانوى فيقرر فيه البخارى ومسلم والسنن الاربعة وموطأ مالك. وفي سنى التخصص يقرر كتاب كبداية المجتهد لمعرفة مآخذ العلماء وكيفية استنباط الأحكام إذ لابد للأمم الاسلامية التي تريد الرق والاستقلال من علماء يستنبطون لها ما يناسب هذا الزمان من الأحكام من القرآن والسنة. وليس من العقل والمنطق أن نحكم مذاهب أناس تقدموا كانت هذه المذاهب لها ظروف ومناسبات تليق بها، وكم من إمام كان يرى الرأى بالأمس فيرجع عنه إلى غيره في الغد. وكلام عمر لابي مودى الاشعرى بالأمس فيرجع عنه إلى غيره في الغد. وكلام عمر لابي مودى الاشعرى مشهور ورسالته إليه مستفيضة وقد نقلها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الشهير «أعلام الموقعين» وشرحها شرحا بليغاً فليرجع إليها من شاء

ألا وإن التمذهب بمذهب لطالب علم غير معقول ولا ينطبق على منطق. ذلك بأن العبادات قد يدَّنها النبي وَلَيْكَالَةٌ وأحاديث بيانها ولله الحمد معروفة. والعبادات توقيفية وليس لا مام ولا لعالم فيها كلام إلى يوم القيامة. وكذلك الحلال والحرام والمواريث وما إلى ذلك

أما المسائل الاجتهادية وهي التي تتعلق بالقضاء والقضاة وتدخل تحت الاصول والتي جاء فيها حديث « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فمذهب كل حاكم له فقط صوابه وخطؤه

أما دعوى النمذهب والمذاهب فهى من البدع الضالة التى فرقت الأمة قديماً وحديثاً وهى لم تحدث إلا بعد الصحابة والتابعين وقد تبرأ منها الأئمة لما شعروا بتعصب العوام لها . وقد نقل ذلك ابن عبد البر فى كتابه «بيان فضل العلم »بروايات صحيحة عنهم وإنى مستعد لمناظرة أى مخالف فى ذلك ومباهلته إن أصر على جواز التمذهب

إن التمذهب هو التفرق بعينه وهو الذي يؤدي إلى العصبية الجاهلية الأولى والذي أدى إليها من قبل ، وكان من أسباب ضياع عز الاسلام والمسلمين وهو الذي عناه الله تعالى في قوله (إن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) في سورة ص. وقد نهى الله عن التقليد في آيات في القرآن وشنع على المشركين باتخاذه . إذ التقليد هو عدم التفكير أو كما قال الأصوليون هو أخذ الحكم بغير دليل وصاحبه ليس بعالم ، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز توليته القضاء والافتاء

# مسألة النواج والطلاق

من أهم المسائل الاجتماعية مسألة الزواج والطلاق، وقد عنى القرآن أجلّ عناية وعنيت بهاالسنة النبوية كذلك، فن السخف وقلة الادب تكلم أحد من الناس فيها برأيه كائناً من كان، و من هذا المجرم السفيه الذي يتكلم في نظام إله من بزيادة أو نقص وهو أجنبي عن هذا النظام فضلا أن يعرفه ويتكلم فيه

#### تحديد عدر النوجات وقصر الرجل على واحدة

هذا أيضاً من الأمور التشريعية الالهية ، فا كان لفرد أو لحكومة أن مبث بدين الله وتزيد أو تنقص فيه ، فالله أباح الزواج إلى أربع ولم يجعل تلذلك شروطاً إلا مايينه بقوله (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) . فعلى الخكومة الاسلامية أن تربى رعيتها تربية دينية خلقية تجعل الناس يخافون الله ويعدلون في النساء . ولم يكن في عصر من عصور الاسلام تدخل إحدى حكوماته في مسألة تعدد الزوجات والحجر على من أراد التزوج بأكثر من واحدة ، وإذا كنا ونحن في بحبوحة التعدد الذي شرعه الله وأباحه لايقتصر عليه الناس واتخذوا من ورائه خليلات لاحصر لهن وزوجات غير شرعيات لاعدد لهن . فكيف إذا قصر الرجل على واحدة وزوجات غير شرعيات لاعدد لهن . فكيف إذا قصر الرجل على واحدة

فكيف ونحن الآن فى زمن كثر فيه النساء وصرن أضعاف أضعاف الرجال ?

## نعوة الملحدين الى تقليد اوربا

يوجد ناس من هؤلاء العمى الصم البكم يدعون إلى تقليد أوربا فهم والله شر من الحشرات المؤذية الضارة ، فى الأمة ، وإنهم لدعاة فتنة وأمرهم لا يخفى على الناس

على أن التقليد لا يَفيد في الحق فكيف في الباطل - إن دعوة هؤلاء العمى الصم البكم، دعوة الى شر سيكونون أول من يقع في شره ويصلى ناره، وهم أعداء هذه الأمم الشرقية، بل هم ألد أعدائها ؛ فعلى من قدر ان يكف شرهم فليكفه بما استطاع، وإن الله لموهن كيد الكافرين

#### الذنيا وفتنتها

قد حذاً والقرآن الكريم في مواضع كثيرة من الدنيا وحذرت الرسل منها ، وكان النبي عَلَيْكِيْرُ مثال الزهد فيها ، والعزوف عنها ، وكان ذلك من دلائل معجزاته وبأنه رسول الله حقاً

قال تعالى (إنما مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الارض بما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الارض زخرفها واز ينت وظن أها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيداً

كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون )

فهذا مثل من أبلغ الأمثال وأروعها لزوال الدنيا وذهابها عن أهلها أشد ما كانوا حبالها وإعجاباً بها واغترارا بزينتها . واتل قوله تعالى ( زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) وقال (وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور )

ولقد اغتربها أكثر الناس فأسكرتهم بخمرها فلم يفيقوا إلا وهم في أسر البلا. ولقد ضرب النبي الله في أمثالا وحذر أمته منها، وقال « ان أخوف ما أخاف عليكم الدنيا، فتنافسوها كماتنافسهامن كان قبلكم ، ومر بسخلة منتنة فقال الأصحابه من منكم يشترى هذه بدره ﴿ فقالوا جميعا ومن يشتريها قال عَلَيْكُ والله للدنيا أهون عند الله من هذه عندكم أو كما قال

وكان عَلَيْكَ يَقُولُ مَالَى وللدنيا إنما أنا كمسافر قال تحت شجرة ثم تركها وقال لابن عمر «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح

ولقد اغتربها أكثر الناس وظنوا أنها ستبقى لهم ونسوا الموت والحساب، وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا، ومانحن بمبعوثين، فذهبوا أخيراً وتركوها راغمين ولم يأخذوا منها شيئاً وكان الله خير الوارثين

سل عنهم تلك القصور الخالية والربوع الدارسة والقبور الهامدة الموحشة فهل تسمع منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا ?

انظر إلى هذه الحروب العالمية التي شاب لهولها الولدان وكان سداها الحديد والنيران. هل كان كل ذلك إلا لأجل الدنيا ومطامعها. بل انظر إلى أقرب من ذلك إلى المحاكم والحكام والمظالم والأحكام، فهل ترى ذلك كان لشيء غير الدنيا ?

إذن فما بال الناس لايرجعون إلى ربهم ولا يربؤون بأنفسهم ولا يفيقون من سكرهم ولا يعملون للآخرة التي وعدهم فيها ربهم نعيما مقيما ومتاعا باقياً وثُملكا عظما

اللهم لاحول ولا قوة إلا بك (إنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكانا إلى نفوسنا وشهواتنا وأنت أرحم الراحمين

#### ذكرى

ابن آدم: اتق الله تعالى ، كيف يسوغ لك المطعم ، وقد فعات ماتعلم ، المعوجاً بالشقاق لا يتقوم ، يامر تضعاً ثدى الأمل عن قليل تفطم ، أما يؤثر فيك عذل اللوم إن كان لك عذر فقل و تكلم ، سيظهر قبيحك غداً فالى كم تستكثر من القبيح و تكتم

أين غضك طرفك عن كل محره م. أين إمساكك لسانك فالتق ملجم. تأخذ أعراض الناس وتلدعها لدغ أرقم. لسانك معسول بالخداع وقلبك علقم. اللذة تفني والعذاب يبق هل تفهم ?

عجباً لنفس تنكر الجزاء ماأعماها . أما أظهر الادلة لها وجلاها ؟ من الذي مدَّ الأرض ودحاها ، وابتعث الغام فسقاها ( وآية لهم الارض الميتة أحييناها ) أما في هذا دليل لها فما أشفاها ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها )

من جاء بالشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها . من أهلك تمود يطغواها إذ انبعث أشقاها . من صف حب الرمان إذا صف، من أنشأ ذوات الظلف والخف، من الذي تعلقت بفضله الأكف فكفها بالغرض وكفاها . من أخرج الأصول لا من أصول . من بقدرته يبطش ويصول، ويقول للشيء كن فيكون كما يقول، لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباها، يقول للأشياء عودي فتعود، وترجع مخضرة بعد يبس العود، ويقضي لأقوام بالشقاء ولأقوام بالسعود واهاً لذلك اليوم واها يامقبلا على عدوه معرضاً عنى . هل رأيت خيراً قط إلا مني . أنا الذي لطفت وعطفت وجمعت بين المتضادات وألفت وعرفتك نفسي فقدمتك وشرفت. متى تشكر أنعاى ورفقي . أرضيت أن تكون من شرار خلقي . مَن لك إن رميتك بهجري من لك إن حرمتك أجرى . من لك إن حبست عنك ماأجرى . من لك إن منعتك الهدى بحجري . ياغافلا وهذا العتاب يجرى . يامصنوع قدرتى ياموضوع حكمتي . يامن عامته اسمي وعرَّفته صفتي احذر عصياني وخف مخالفتي . يامقبلا إلى بابي مرحباً وأهلا . يأمبارزاً بالذنوب رويداً ومهلا . ياقليل الشكر من كفلك طفلا. يامتحيراً في أمر، والقرآن عليه يتلي . يامغتراً بالحلم كم تحت الحلم جرحيوقتلي . يامسروراً بعيشه عيش محبتي أحلي يامن أبعده حب الأكل والوسادة ، طاعتك في نقصان ومعاصيك في زيادة . يامن يسرع إلى مايضره ويبادره ، ويعرض عما ينفعه ويحاذره ، ويبارز الخالق بالخطايا ويجاهره . أما رأيت قصرا ملئت بالموت مقاصره . أما عاينت ملكا تفرفت عشائره . أما أبصرت ذخراً لم ينتفع به ذاخره . أما الدنيا جسر وكل حي عابره . إلام هذه الحيرة والمقصود معروف ، وعلام تعتمد من عملك يوم الوقوف ، وبم احتجاجك وكتابك بالسيئات منضود ومحفوف . أما وعدك ربك النصر إن أنت نصرت دينه . أما وعدك إحدى الحسنيين إن جاهدت في سبيله

أما والله ماعائد إلى المسلمين عزهم ومجدهم حتى يتحدوا ، ولن يتحدوا حتى يتحابوا ، ولن يتحابوا حتى يرجعوا إلى كتاب ربهم ، سنة نبيهم ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ماباً نفسهم ) قال رسول لله علي الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ماباً نفسهم ) قال رسول له على عن خالف المرى » رواه أحمد رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف المرى » رواه أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن الابرار لني نعيم وإن الفجار لني جميم يصلونها يوم الدين وماهم عنها بغائبين وما أدراك مايوم الدين . يوم لا علك نفس لنفس شيئا والاعمر يومئذ لله »

#### لماذا خلق الجن والانس?

قال الله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون )

بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة حكمة خلقه الجن والانس وهى العبادة قال بعض السلف كابن عباس وغيره (إلا ليعبدون) إلا ليوحدون

ونحن إذا نظرنا في محلوقات الله تعالى وجدنا أكرم الحلق بنى الانسان، ذلك لأنه تعالى قال في كتابه العزيز (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآية)

فبين الله تعالى إكرامه لبنى آدم وإسجاده الملائكة له وأنه طرد إبليس لإبائه السجود له تكبراً وتعاظما وأنه خلق له مافى الأرض جميعاً من نبات وحيوان وجماد

وقال فى آية أخرى (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون. وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

فهذا إخبار من الله تعالى وامتنان على بنى آدم أنه سخر له كل شىء وذلله . ومعنى ذلك أنه فضله على كل ماخلق وأنه سيخر له كل شىء وذلله ليعبده ويشكره وهذه هى حكمة خلقه

فاذا كان بنو آدم لايعبدون الله وقد ذلل لهم كل شيء في السموات والأرض فما الفائدة من وجودهم?

غاب وخسر من لم يعبد الله تعالى ويتفان فى عبادته ويعلم أنه مخلوق لذلك وأن له بهذه العبادة الشرف كل الشرف

وقد هيأه الله بهذه العبادة إلى حياة كاملة خالدة سرمدية فى الآخرة فى جنة عرضها السموات والأرض. فالعاقل هو الذى يعمل لهذه الآخرة كا أمره ربه وإلهه وخالقه ولا يغتر بهذه الحياة الناقصة الفانية التى جعلها الله مزرعة للمتقين

وأن من لم يعرف لم تُخلق فهو أضل من الأنعام قال تعالى فى هؤلاء الجهلة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)

ويقول جل شأنه فيهم ( ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون )

انظر إلى كثير من الافنديه والبكوات والبشاوات والخواجات وأصحاب الثراء والقصور والعارات يعيشون عيشة البهائم لاهم للاهم الاكل والشرب والسفاد، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقد عموا عن الآخرة وجهلوا أحسن شيء وأفضله وهو عبادة ربهم. ولا عجب فقد ملأت الدنيا قلوبهم وأبصارهم وظنوا أن لا علم إلا علوم الدنيا وقد قال الله تعالى ( ولكن أكثرهم لا يعلمون غاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) وقال

تعالى (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )

وقد أخبر تعالى عن عاد و عود إن الشيطان زبن لهم وصده عن السبيل وكانوا مستبصرين ، يعنى والله أعلم أنهم كانوا مستبصرين فى علوم الدنيا

فالجن والانس إنما خلقوا ليعبدوا الله ويقوموا بخدمته من ذكر وشكر وعبودية ليجزيهم أحسن ماعملوا فى دار البقاء وإلا فياويلهم من عذاب النار جزاء ماجهلوا وكفروا النعمة التى أنعم الله بها عليهم ، نعمة الكرامة والتشريف بهذه العبادة

وقد يعترض معترض فيقول ( اذاكانت الجن والانس خلقوا للعبادة فلماذا إذن تركوها وعصوا ربهم )

قلنا فى الجواب المعنى خلقهم للعبادة فخالفوا وعصوا اتباعاً لشهواتهم وتغليباً لأهوائهم على عقولهم وإيثاراً للذة الفانية على النميم المقيم

والخلاف والعصيان واقعان بقدر الله ومشيئته ، أو يقال ان المعنى خلقت الجن والانس ليكونوا عبيداً لى المطيع بطاعته والعاصى بعصيانه فكلاها لايخرج عن العبودية ولايستطيع الخروج عنها مها أونى من قدرة وقد تعبدهم تعالى بالامراض والمحن والموت والفقر وعيرذلك فهل استطاع أحذ منهم الخروج عن طاعة الله طوعا أوكرها قال تعالى ( ولله يسجد

من فى السموات والأرض طوءا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) والله أعلم .

## اغترار الخلق بامهال الله لهم

إن من الحكم المأثورة الجارية مجرى الامثال قولهم ( إن الله عهـل ولايهمل)

ولقد قص الله علينا قصص الذين اغتروا بإمهال الله لهم فتمردوا وعصوا وفجروا مغترين بقوتهم حتى قال قوم عاد ( من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا بجحدون. فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عداب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون)

ولقد كانوا يستعجلون أنبياء م بالعداب قال تعالى ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خات من قبلهم المثلات) العقورات، وفائدة إمهال الله الخلق وإعطائهم مهلة يمكن أن يتذكر فيها من يتذكر إقامة الحجة عليهم والإعدار إليهم (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) ولعل أن يتوب منهم تأثب ويرجع راجع ولو أن الله أخذ الناس بظلمهم حين يتورطون في معاصيه ويرتكبون مناهيه لما ترك على ظهرها من دابة، ومن الأغر إر من لا يعرفون سنة الله في خلقه فاذا قلت مثلا: إن الأمة للصرية في حال سيئة تستلزم غضب الله عليها ولا بد أن ينزل بها العذاب الاليم جزاء مااقترفت و تقترف

من الذنوب والمعاصى والشرك، قالوا هذه انكاترا وأمريكا والروس وفرنسا يتمتعون بنعم كثيرة وهم أكثر من مصر ذنوبا وفسوقا فلماذا لم يرسل الله عليهم عذابا بجتاحهم وعقابا يستأصلهم? وهذه الشبهة طالما باضت وعششت في أنخاخ الجهلة الذين يغترون بإمهال الله لهم ، ولو استقرءوا التاريخ وتصفحوا قديمه وحديثه لعلموا أن لله سننا في خلقه لاتتغير ولا تتبدل وأن الله ليملى للظالمين ويمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم

ولقد آخذ الله هذه الأمم في هذه الحرب العالمية مؤاخذة أصبحت حديث العالم إذ صب عليهم عذاب الحرب الموجع صبا، لم يكونوا يعرفونه، عذاب أدهشهم وحير عقولهم، جاءهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن حيث لايشعرون

فالذين عرفوا سنن الله فى خلقه كانوا يتوقعون ذلك العذاب وينذرون قومهم عاقبة سرفهم فى المعاصى والفسوق واللذات والشهوات، والجاهلون كالإبل المعقلة لاتدرى فيم عقلوها ولا لما اطلقوها

وهذه مصر المسكينة سلط الله عليها الانكليز أكثر من نصف قرن أفسدت أخلاقا حسانا وغيرت عادات شرقية عربية بعادات أفرنجية وقحة ، وجعلت الابناء يخرجون على آبائهم ، والبنات عن الحياء والادب، وهذا من أشد النكبات التي تصيب الامم وتكون نذير هلاكها الابدى

وقد كانت مصر تصلى قبل ذلك عذاب الظلم والاستبداد إذ كانوا يحفرون الأنهار ويعملون بالليلل والنهار ويضربون بالسياط حتى تلغ الكلاب من دمائهم وتروى الأرض من دموعهم

وكذلك يبتلى الله الناس بالخير والشر فتنة وإليه يرجعون فيجزيهم الجزاء الأوفى

فاذا يقول المغرورون اليوم بأمريكا ومثلها من الأمم التي لم يحن حين عذابها وهي فى فترة الامهال وسيأتيها العذاب بغتة كما أتى اليابان والالمان والانكليز وهم لا يعقلون ولا إلى الله يفيئون

ونعود فنقول للمسلمين : أيها المسلمون إنكم أهملتم دينكم وخرجتم على نظام ربكم الكونى والشرعى وإن للخارجين عقوبات لابد نازلة بساحتهم ومبيرة لهم ، فتداركوا أمركم

وقد قال تعالى ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ).

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون إن الله بكل شيء عليم، وقال عز من قائل (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوى شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأ نفسهم وأن الله سمير عليم .كدأب آل فرعون والذبن من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين)

فياأيها المسامون ارجعوا إلى ربكم قبل أن يأتيكم عذاب لا قبل لكم به جزاء ماغيرتم من دينكم وبدلتم وتركتم من أوامر الله واتخذتموا الدين هزؤا ولعبا، واستبحتم ما حرم الله عليكم من خمر وربا وزنا وتمار وبدع وغير ذلك مما تجرأتم به على الله وكتابه وسنة رسوله علياتي

فعودوا إلى دينكم وغيروا ما بأنفسكم كى يغير الله مابكم ويرحمكم غيروا البرامج واجعلوا للدين أكبر حظ فيها وابذروا الآخلاق الحسنة فى قلوب أبنائكم وعلموه مع علوم الكون مايحتاجون إليه فى دينهم وأخلاقهم، وتوبوا إلى الله ربكم واستغفروه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى وتكونوا أعز الأمم وأكثرهم مالا وولدا ، واعلموا أن ذنبكم عظيم فى ترككم دينكم

واحكموا بما أنزل الله لكم وكونوا عباد الله لاعباد الشيطان والأوثان

أبها المسلمون اقرأوا تاريخ آبائكم الأولين أيام كانوا متمسكين بدين ربهم، أيام ملكوا العالم وكان لهم من الملك مالم تغب عنه الشمس ولا تغتروا بحلم الله واعلموا أن الميزان القسط هو العمل بأوامر الله والانتهاء عما حرم الله ، وأصلحو اجتماعكم بالاخلاق وخذوا بأحكام الله ، وإلا فانتظروا سنته في خلقه المتمردين على دينه وإليه برجع الامركله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

#### الملحدون في الاسلام

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

فى كل شىء من مخلوقات الله دلائل واضحة وحجج ساطعــة قاطعة على وجود الله وقدرته وسائر صفاته ومن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى ماترى فى بنى آدم من اختلاف وتضاد فتجد منهم مبصرين وعميانا وأذكياء وأغبياء، وفقراء وأغنياء، ولو كان باستطاعة أحد منهم أن يغير حاله إلى أحسن حال لفعل، ولكن سبحان من خلقهم وقسم ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات (وربك يخلق مايشاء ويختار ماكاز لهم الحير ةسبحان الله وتعالى عما يشركون)

ومن آیات الله تعالی فی خلقه أنك تری أحدهم ذكیا فطنا ، وإذا رأیته أعجبك شكله ومنظره وإذا تكلم بهرك منطقه وفصاحته ، وقطعت بأنه من العقلاء العباقرة ، ثم أخبرك باطنه فيما يؤلف من كتب أويقول فی محادثة ومحاورة أنه أعمی البصیرة لایفرق بین حی ومیت وأعمی وبصیر

ومن هؤلاء العمى الذين طبع الله على قلوبهم رجل كاذ يب عن التوحيد ويقرره في كتبه ورسائله والناس معجبون به ، إذا هر ب عشية وضحاها يشكك في وجود الله تعالى ويزعم أن الاسلام هو الذي أخر متبعيه وأنهم لا يرتقون ولا يسيرون مع ركب الأمم المتقدمة الراقية إلا بترك هذا الدين القويم ، ومن هو هذا المسكين الذي أصيب في عقله ودينه ، وما هو هذا الحكتاب الذي ضمنه مخازيه وحملته على الاسلام! أما الكتاب فاسمه الأغلال ، وهو يريد بهذه التسمية أن أوامر الاسلام ونواهيه فاسمه الأغلال ) وأما هذا المؤلف فهو أحقر من أن يذكر إلا بالسخرية والاستهزاء

وفي مصر ملحدون كثيرون عادوا الاسلام عن جهل به وعدم معرفة

لتعاليمه، وذلك لأنهم نشأوا بعيدين عنه، وهؤلاء أقرب إليه لأنهم لوفتحوا كتابه لوقفوا على ماتقربه أعينهم وترضى به أنفسهم وترتاح إليهم قلوبهم، وأما اللحدون الآخرون فهم أصحاب شهوات وشبهات عادوا الاسلام لانه يضيق عليهم من دوائر فسقهم وشهواتهم، ويحسرم عليهم الرذائل ويضطرهم إلى نظام حى فى الحياة لايريدونه فآثروا الخروج عليه والطعن فيه، وكان من حلم الله عليهم أن أملى لهم وأمدهم فى ضلالهم فازدادوا بذلك غرورا، وكانوا قوما بورا

والملحدون فيكل أمة متدينة دعاة فتنة وقادة همجية لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرا فهم بلاء الشعوب، ووباء الانسانية ومرضها وعلة الاجتماع، ولاشفاء للأمم منهم إلا بضرب رقابهم واستئصال شأفتهم وملحد الأغلال بزهم في البهتان والكذب على الله والقرآن ، فالقرآن يدعو إلى الايمان والأعمال الصالحة وإلى العلوم والمعارف، ومن ذلك قــول الله تعالى (أوكم ينظروا في ملكوت السموات والارض وماخلق الله منشيء) ومن ذلك قوله تعالى ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وء ـ دوكم وآخرين من دونهم لاتعامومهم الله يعلمهم) وفي القرآت آيات كثيرة تدعو إلى البحث والنظر؛ وتحث على الضرب في الارض، واستخراج كنوزها وتعلم علومها، فهل هذا الدين يؤخر متبعيه فما هي الآيات التي تدعو إلى ترك العمل والانصراف عن الحياة؟ والظاهر أن هذا الملحد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وسيري عاقبة ماسولت له نفسه. وقد قلنا فيه وفي أمثاله هذه القصيدة:

#### الى صاحب الاغلال

ما ألفت ( من سفر الصراع ) هجائك مهلكات كالأفاعي تردَّی فی الثری بعد ارتفاع ومنك النقص في كل الساعي وهذا قول أحمق لايراعي وتاريخا تواتر بالسماع سموا بالدين في كل البقاع بدينهم القويم والاتباع وهذا الدين من رب مطاع أكذب منك أم قصر اطلاع وتـؤثره بمـنزور المتاع لتشهر بين أوباش رعاع بهذا الدين من بعد القلاع فدار الجهل ياان بني لكاع تقلك والأنام عليك داع لكفر فيك أو لؤم الطباع شديد البطش ذي أمر مطاع لمن والاه حقا باتباع

مدحتك ياأخا الأغلال قبلا فأما الآن فاسمـع من قوافى تساور مارقاً يدعو لكفر عزوت إلى الشرائع كل نقص وقلت ( الدين أخر تابعيه) أتنكر دين خير الخلق طرا أتنكر ياغوئ قرون صدق أما ملكوا الورى فى كل قطر أهذا الدين أخر تابعيه فقل لى يا أخا الاغلال واصدق جنون منك أن تدعو لكفر تبيع الدين بالدنيا غرورا أما دك الصحابة كل عرش فسل إن كنت لم تعلم وإلا أيا بلعام عصرك أي أرض وقد بارزت رب العرش جهرا فن يحميك من رب غيور أما والله إن الدين عز وليس الذنب ذنب الدين لكن ذنوب الجاهلين بالابتداع

فان الحق أولى باستماع لقد أسرفت في الأغلال حتى سقطت وكنت طلاع التلاع بلا سبب لديك ولا دواع أتى في الدين عقل أو سماع نهاك الله عن حسن اختراع عن الأديان والرب المطاع كأنعام تسافد في المراعي بلا خجل لديك ولا ارتداع وللفحشاء والنكر المشاع وما للخير عندهم دواع ولايخشون كالإبل الرتاع تصب على الأكابر والرعاع بلا رفق أضر من السباع لما نعم العلوج بذا المتاع وما تلقاه من صفع اليراع بما عملت لدى نشر الرقاع

ألا ياابن القصيم ضللت فارجع وقد والله أشمت الاعادى فبين بالأدلة أي غل وفى التنزيل أم سنن صحاح تحبىذ فعل إفرنج تولوا وتهوى أن يعيش الناس فوضي وتدعو للتبرج كل أنثى أتدعو للجهالة بعد عــلم أيعجبك الفرنج وهم وحوش فما يرجون من رب ثوابا ويوم الحرب عندهم جحيم على الأطفال والضعفاء تـترى ولولا الشرق في نوم عميق فأبشر ياغوى بكل خزى ستندم یوم تجزی کل نفس

#### تذكير

أتذكر يوم كنت حليف فقر وقمل في ثيابك واللفاع فلما أن حباك الله مالا لتشكره بقدر المستطاع بطرت وقمت للرحمن حربا بلا خجل لديك ولا قناع

ومالك في القيامة من دفاع فتب لله قبل الموت واصدق ودع ماقد نسجت من الخداع وان تعرض فإعلان الوداع ويوم الحشر يندم كل باغ ويلقى ماجنى صاعا بصاع فما الدنيا الغرور سوى متاع

خسرت الدين والدنيا جميعا نصحتك إن قبلت اليوم نصحي وان متعت أياما قصارا

#### مدفوعة الى الملحد الدجال

في سالف الأزمان والأجيال تتلى ومأتخفى على الاطفال يدعو إلى الاحسان والأعمال سبل الحياة بأبلغ الأقوال وبأنه كسلاسل الأغلال واذكر لنا دعواك بالأمثال لاقول مبتدع وفعل ضلالي للملحدين ، شراهة في المال وسيتبتلى بالفقر والإذلال إن الألى فضحوه (في الأغلال)

قولوا لهذا اللحد الدجال أحبطت ماقدمت من أعمال وسببت دین الله یاشر الوری وأطعت کل مضلل دحال وتقول إن الدين أخر أهله تكلتك أمك من جهول قال أوكم ترى الإسلام قدم أهله وشهوده التاريخ والسير التي وكتابه الشافى لكل جهالة ويبصر العميان إذ يهدى إلى يا عائب الدين الحنيف بجهله هات الأدلة ياجهول بنصها الدين قال الله قال رسوله ما أنت إلا ناقل ومقالد قد بعت دينك تبتغي الدنيا به ومن الغباوة والضلالة زعمه

أَلْانه أربى على الضَّالاَّل منكل سخف مضحك وخبال أو راقصا أثرى من الأموال لكن غدا أضحوكة الاطفال قد ذل بعد العز والاجلال يرمى الالى نصحوه غير مبال والله ناصر حزبه ومُوال رميك في النيران ( بالأغلال ) نصروه بالأرواح والأموال فالذنب ذنبهم بغير جدال من بعد بحث دأم وسؤال وعلى العاوم ونيال كل كمال أعمى جهول خائب الآمال نذل غبى غافل متغال خزى وعار طيلة الاجيال وبسب دينكم القويم الغالى رتكم على الاسلام في ذي الحال في اللحدين قتلتهم بنعالي كفروا بدين إلهنا التعالى

حسدوه ما أدرى لأى فضيلة وأتى بما أعيا الأوائل قبله لو أن هذا الشخص كان مغنيا ولكان أقرب أن يتــوب لربه أسنى على هذا المسيكين الذي ولقد غدا من بؤسه متهوسا ويظن أن وعيـده سيضيرهم فاربأ بنفسك أن تحارب قادرا وارجع إلى الإسلام والعرب الالي و لم الكسالي إن أردت ملامة شهدت له الافرنج عن علم به دين يحث على الفضيلة والتق يرميه بالبهتان اخرق أحمق حقا لقد 'هزلت وقام يسومها لوثت نجدا والقصيم بوصمتي أرضيتمو يا مسلمون بسبكم أين الشهامة والشجاعة أين غير والله لو أنى غدوت محكما وأقول هذا ما أراه لكل من

# القصيد النبونية

فى بِيَا نَالُوسِٹِ لِيَا يَالُوسِٹِ لِلَّهِ الْمُعَيِّدِ وَلَهُ مُركِيْمٌ وانواع لموحیث ر

لِنَاظِمُ عُفِيلِهِ إِلَيْهِا

ڔٷڒڔ ڒٷڒڔڛ*ڰۼڔڰ*ڹڔڒۿٳ؞ۼڔٷڮٷڔٷڒٷڒٷڒٷڒٷٳڰڰۺڝ؆ؠ

جَادِمُ الْقِتْ لَهِ بَالْمِسِيمَ لِلْحَامِ وَمُدْيَرُدُ الْكَلِيمَةِ عَجَمَ الْكَكُرُمُ مَ

# راستارم إاحيم

مُتَخَسَّعاً فِي ذِلَّة العُبدانِ إِنَّ الدُّعاءَ عِبادَةُ الرَّحمنِ فِي رَعْمهِ للواحدِ الدَّيَانِ وَهُ وَدُعاءَهُ قَدْ جَاءً فِي القُرازِ (۱) وَهُ وَ الْحِيبُ بِلاَ تَوسَّط ثانِ (۲) أَمْ أَنت فيه تابعُ الشيطانِ وَهُ وَالْحَينِ بِلاَ تَوسَّط ثانِ الله فَاتَ فيه تابعُ الشيطانِ فلتأتِنا بسواطع البرهانِ الله يَتقرَّبونَ بِه كذي الأوثان شركاً وفرُّوا منه للإيمانِ مِن بِل بالتَّقِي والبرِّ والاحسانِ (۳) بل بالتَّقِي والبرِّ والاحسانِ (۳)

قُولوا لمن يدعو سوى الرحمن ياداعياً غير الأله ألا أتشد أياداعياً غير الأله ألا أتشد أنسيت أنك عبده وفقيره الله أقرب من دعوت لكربة الله أقرب من دعوت لكربة الله أقرب غيره في سنة الله مادعت الصحابة غيرة والله مادعت الصحابة غيرة ليس التوسل والتقرب بالهوى

<sup>(</sup>۱) أشير فى هذا البيئت إلى ماجاء من الآيات فى الحث على دعاء الله وحده بالأمر والصيغة كقوله تعالى (۲: ۱۸٦ وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ، أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقوله (٤: ٠٠ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم) ونحوه من الآيات ، وهى كثيرة ، ومما ورد من الدعاء بالصيغة ــقوله تعالى (وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ۱۷: ۲۶) وقوله (۲۰: ۱۱۶ رب زدنى علما)

<sup>(</sup>٢) أشير إلى قوله تعالى (١٦ : . ه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقوله (١١ : . ١٦ إن ربى قريب مجيب)

<sup>(</sup>٣) أى لأن التقرب إلى الله أمر شرعى لايثبت إلا بالكتاب والسنة ، كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك من العبادات المعلومة من الدين بالضرورة

هل جاء فيه : توسلوا بفـــلان وإذا فطنت فانه نوعان (١) هُذَا كتابُ الله يفصلُ بيننا إنَّ التوسل في الكتابِ لواضحْ

#### ﴿ التوسل الشركي ﴾

إسرا « قل ادعو » ليس ذاكتهان نصاً صريحا واضح التبــــــــــان فتوسل المشركين بسورة ال و وبسورة الزمر اتل أولَها تَجـد

#### اعتراف المشركين بتوحيد الربويية

ذرأ البرية . اله من ثان (٢) لم يفردوه بخالص القربان يدعون غير الله بالاحسان ولئن سألت المشركين من الذى قالوا جميعاً: ربنا لكنهم وخلاصة الزلني لديهم أنهم

(۱) أشير إلى آية ٣٥ من سورة ٥ , المائدة ، (ياأيها الذين آمنوا القوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) فهذه وسيلة المتقين ، ووسيلة المشركين ما في سورة ١٧ , الإسراء ، (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) الآية ٥٧ . فالأولى بالا بمان والعمل الصالح والثانية بالاشخاص كعيسي وأمه ، والملائكة ، وعزير ، وسائر المعتقد فهم بالولاية والثانية بالأشخاص كعيسي وأمه ، والملائكة ، وعزير ، وسائر المعتقد فهم بالولاية والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) آية ٢١ س ٢٩ , العنكبوت ، ومثلها في القرآن كثير . قال تعالى (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) آية ٢٥ س ٢٩ , العنكبوت ،

ولقد أتى فى الذكر أن دُعاءَ هم وإذا أتى فرج وشاموا برقه لكن قومى فى الرخاء وضد مدعون أمواتاً غدو التحت الثرى والله كاشف كل كرب قادر والله كاشف كل كرب قادر والله كاشف كل كرب قادر والله كاشف

فى الكرب كان لربنا الرحمان عادوا إلى الكفران والعصيان يدعون غير الله بالاحسان ما إن لهم فى ذا الوركى من شان وسواه ذو عجنزٍ فقير فقير فان

#### بيان العبالة واقامة الحجة على المشركين

أو ليس نذرك للإله عبادة أنّى يكون لغير عال الشان وكذاك نحرك والدعاء عبادة لا تنبغى لفلانة وفلان فعبادة المخاوق تأليه له عقلا ونقلا واضح التبيان أفبعد هذا تستغيث بميت وتصد عن حى سميع دان وتروح تدعو الاولياء تألها وتقدُول يا بدوى يا جيلانى

\* \* \*

يدعونهم متوساين بزعمهم ودعاؤهم شرك بنص أوران (١) شادوا عليها بعد تصوير لها قبباً تشابه هيكل الأوثان

<sup>(</sup>۱) لأن الله تعالى يقول (١٠:١٠ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين) والظلم هنا هو الشرك، لأن الله تعالى يقول (إن الشرك لظلم عظيم) وقال (ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) آية ٥ س ٤٦ « الاحقاف ،

وتراهموا وقفوا لذيها خشَّعاً طافوا بها سجدوا لها وتمرغوا وجميع ما عُنبد الاِلهُ به لقد كالخوف من بطش الولى وسخطه وجميع هذا الشرك باسم توسل وإذا فهمت توسل الشرك الذى

ودموعهم تجرى على الأذقان فى تربها بغواية الفتان (١) عبَدوا به الأصنام بالاحسان إن لم يَفوا بالنذر والقربان فعلوه وهو نهاية الكفران بينته فافهم بيان الثاني

#### الوسيلة الاعانية

كى يعلما للصم والعميان

شيئان : ايمان وفعل صالح وها بأى الذكر مقترنان (٢) ولكم أعيدا فى الكتاب وسنة

<sup>(</sup>١) هو إبليس

<sup>(</sup>٢) أشير بذلك إلى أن أجمل الوسائل الشرعمة كلها ، هو الايمان والعمل الصالح ، وقد تكررًا في القرآن والسنة ، وعلق علمهما الجزاء في الدنيا والآخرة . كقوله تعالى ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) آية ١٠٧ س١٨ «الكهف» وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ويهم بأيمانهم ) آية ٩ س ١٠ « يونس ، . وقوله ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييشه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) آية ٩٧ س ١٦ « النحـل » ٠ وقوله ( والعصر إن الإنسان لني خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الخ ) س ١٠٣ « العصر » وقوله (وما اموالـكم ولا اولّادكم بالتي تقربكم عندنا زلني ، الا من آمن وعمل صالحًا فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ) آنة ٣٧ س ع ٣ و سبأ ، وفي القرآن كثير من هذه الآيات

وتقوم حجة ذى الجلال عليهمو ويبوء أهـل الشرك بالخسران كالعصر أو طمولي من القرآن بهما ولا تسمع لقـول فـلان ونعيمها أبـداً مـع الرضوان ة بهــذه الدنيـا مــع الغفران ورسوله المبعوث للتبيان مما يقربهم إلى الرحمن باعوا الجنان بأبخس الأثمان وغباوة. يمشى بغير عنان إلا شقاشق حاكها باسان والله من عــلم ومن إيمــان ليس الكلام ومنطق اليونان من غير ماعقل ولا برهان أفديه بالأهليين والولدان ولتحظ منه بحفظ ذى إتقان برهانـــه بالسمع والاذعان

واقرأ إذا ماشئت أقصر سورة فاذا اردت توسلا حقا فخذ فعليهما وعد ألأله بجنة وعليهما وعد الورى طيب الحيا والله أولى أن نطيع كتابهُ ثقلت على الناس الفعال فيمموا واستأنسوا بدعائها واستوحشوا وأمدهم في ذا الضلال مشايخ من كل أعمى كالحمار جهالة وأخى ضلال ليسيدرى ماالهدى أو مدَّع لِلعلم وهــو مجرد ( العملم قال الله قال رسوله ) كلاً ولا تقليد ذي علم مضي إن كنت لم تسعد برؤية أحمــد فاسعد حياتك باستماع حديثه من كان ذا حب لاحمد فليُسقم

#### توحيد الالهية

هو محور الاسلام والايمان وتفرقوا من سالف الأزمان رب الورى ما إن له من ثان باسم التوسل وهو للشيطان وتمسكن ماعشت بالقرآن وسنواهما ضرب من الهذيان

هـ ذا وتوحيـ د الاله بطاعة وهو الذي قد ضل عنه خلائــق ومع اعترافهم الصريح بأنة عبدوا سواه بكل ماهو حقه فاحذر فديتك أن تضل ضلالهم وبسنة المختار فهيى بيانه

#### توحيد الاسهاء والصفات

من غير تكييف ولاتأويل ذى جهل أخي (جهم (١)) بلا برهان وإذا نفي الوحيان وصفاً فانف من غير مازيد ولانقصان هذى عقيدتنا التي أسلافنا كانوا عليها ثابتي الايمان

وإليك توحيد الصفات فأثبتن لله ماقد أثبت الوحيات

#### توحيد الربوبية

واذا علمت بأنه لابد من رب قدير خالق الأكوان (۱) جهم بن صفوان ما إن له في خلقه من ثان من عهد نوخ صاحب الطوفان ببليغ آيات وحـد سنان فهو الآله الحق ذو الغفران أعمال والايمان لا الاوثان خلق الورى ذوالفضل والاحسان أرجى وأرحم ياذوى الاذهان وهو القريب الحي ليس بفان وقد اهتدى ذو العقل والايمان من نقمة ونجا ذوو الشكران

يعطى ويمنع واحد فى صنعه فالمشركون جميعهم نطقوا بذا التوحيد في آى من القرآن لكنه لم يغن عنهم إذ أبوا من جهلهم أن ينطقوا بالثاني وهو الذي الرسل الكرام دعواله ودعاً له خير الحلائق أحمد (١) قالوا اعبدوا رب الورى ياقومنا وبما يحب تقربوا من صالح الـ وقد اعترفتم أن ربكم الذي فهل الألى تدعونهم من دونه الله أرحم من رءوم بابنها فعصى فريق قالدوا آباءهم وأتى فريق الشر ما سخروا به

#### تقريع الجاحدين

وقد استبان لمن أراد هداية أنواع توحيد بلا كتمان أعمى البصيرة ميت الوجدان ويقول: لافرق مناك فقل له لافرق عند (الصم والعميان (٢))

فاذا ابتليت بجاحــد ومعاند

<sup>(</sup>١) معنى أحمد هو النبي عليه السلام (٢) تعريض بقول الدجوى

أما الآلى بصروا ففرق عندهم بين الثلاث بمحكم القرآن (۱) ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثانى

#### خطاب لكل معطل اعمى

عطلت ربك من صفات كماله وذهبت تعبد كل ذى نقصان بأفين رأى واضح البطلان وتجادل الفضلاء أعلام الهدى ومحبة للأصفــر الرنان وتحرف القرآن من أجل الهوى مالا يصح ولا يراه اثنان وتؤول السنن الصحاح وتدعى ويل لمثلك إذ ضللت عن الهدى ويل لكل مضلل فتان خـير لمثلك أن يكون مغنياً لاينتمى للعملم والعمرفان كيف استجزتم دعوة الأوثان ياوصمة الاسلام ياشر الورى وأبحتم للناس أن يسعوا لها أُوليس يَكَفَى الله عبداً إن دعا ياأمة الإسلام والقرآن أسنى على العلماء أقفرت القرى منهم وكانوا زينة البلدان إلا مثال البوم والغربان فانظر بعینك هل تری فی سوحها

<sup>(</sup>۱) وذلك فى قوله تعالى (۱۳: ۱۳ قل من رب السموات والارض قل الله، ق أفاتخذتم من دونه اولياء) وقوله ( ۲۷: ۵ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى آلله خير اما يشركون) فتراه بعد تقرير توحيد الربوبية يقول آخر كل آية للمشركين (أإله مع الله) ولم يقل اخالق او أربّ مع الله

وبدت لنا كالآل للظمآن ماشئت من بدع ومن بهتان وابك الأئمة دائم الاشجان بأولئك الحمق ذوى الاطغان فى الناس مما ناب كالسكران

عهم على مثل السوارى كورت ولحى يداعبها الهواء وتحها فاذر الدموع عصيها ومطيعها فلقد خبا نور الهدى من بعده وغدا مريد الحق مضطربا يرى

#### شكر النعمة

منه وكنت على شفا النيران شكرتك ياربي مدى الازمان في جنب شكرك صاحب الاحسان من كل ذي حقد وذي شنآن يمضون في الايذاء والعدوان ورزقتني نعمى بلا حسبان وأتيث بي في أشرف البلدان للمتفين أؤمهم بمشان ماشئت من ضال ومن حيران ماشئت من ضال ومن حيران حاشاك من ظلم ومن طغيان حاشاك من ظلم ومن طغيان

حمداً ربی إذ همدانی منه والله لو أن الجوارح كلها ماكنت إلا عاجزاً ومقصراً أيدتنى ونصرتنى وحفظتنى وجذلت أعدائى ولم تتركهمو أورثتنى الذكر الحكيم تفضلا ورفعت ذكرى إذ أرادوا خفضه وأقتنى بين الحطيم وزمزم أكرمتنى وهديتنى وهديت بى الحطيم وزمزم اعليك يعترض الحسود إلهنا وهو الظلوم وأنت أعدل عادل

كلاً وما إن كان في الامكان يا خير مدعو بكل لسان يرجوك في سر وفي إعلان وجه الكريم بها مع الاخوان (عبد العزيز) على ذوى الأوثان وأذقهم السوءى بكل مكان أنصار إسلام مدى الأزمان أرسلته بشرائع الايمان والتابعين لهم على الاحسان والتابعين لهم على الاحسان

لولا عطاؤك لم أكن أهلاً لذا فأتم نعمتك التي أنعمتها واختم لعبدك بالسّعادة إنه وأبحثه جنات النعيم ورؤية الوانصر أغا التوحيد سيّد يعرب واضرب رقاب الغادرين بسيفه واحفظ لنا آل السعود جميعهم وأدم صلاتك والسلام على الذي والآل والأصحاب مانجم بدا

#### تمت بعون الله تعالى

ويليها عقيدة أبى الحسن الاشعرى . التى وعدت باثباتها هنا فى أول الرسالة ، لتكون حجة على تلاميذه ، وهم كما قلنا جهمية .

وهى الخاتمة ، أسال الله حسنها ، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه تعالى . وهو حسبنا ونعم الوكيل ·

# عَوْلًا لِذِلْ الْمِيْدُ الْمُرْالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِي الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِي الْمُرالِينِ الْمُرالِينِي الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِي الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِي الْمُرالِينِي الْمُرالِينِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِينِ الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِيلِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِيِي الْمُرالِي الْمُرالِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِي الْمُرالِيلِي الْمُرالِيلِي ا

نقلا عن كتابه , مقالات الإسلاميين »

# رايتدارم الرحيم

قال الامام أبو الحسن الاشعرى:

جملة ماعليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، وماجاء من عند الله ، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لايردون من ذلك شيئا ، وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد ، فرد صمد ، لا إله غيره ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق . وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) سورة ( ٢٠ آية ه )

وأن له يدين بلاكيف كما قال (خلقت بيدى) سورة ( ٣٨ آية ٧٥ ) وكما قال ( بل بداه مبسوطتان ) ( سورة ٥ آية ٦٤ )

وأن له عينين بلاكيف ، كما قال (تجرى بأعيننا) سورة (٥٤ آية ١٤) وأن له وجهاً ، كما قال (ويبق وجه ربك ذو الجلل والأركرام) سورة (٥٥ آية ٢٧)

وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله ، كما قالت المعتزلة والخوارج.

وأقروا أن لله سبحانه علماً ، كما قال : (أنزله بعلمه) سورة (٤ آية ١٦٦) وكما قال (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) سورة (٣٥ آية ١١) وأثبتوا السمع والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزله ، وأثبتوا لله القوة كما قال (أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة)

وقالوا: إنه لايكون فى الأرض من خبر ولا شر إلا ماشاء الله ؟ وأن الاشياء تكون بمشيئة الله كما قال عز وجل (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) (سورة ٨١: آية ٢٩) وكما قال المسلمون: ماشاء الله كان وما لايشاء لا يكون

وقالوا: إن أحدا لايستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله ، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله ، أو أن يفعل شيئًا علم الله أنه لايفعله وأقروا أنه لاخالق إلا الله ، وأن سيئات العباد يخلقها الله ، وأنأعمال العباد يخلقها الله عز وجل ، وأن العباد لايقدرون أن يخلقها الله عز وجل ، وأن العباد لايقدرون أن يخلقوا شيئًا .

وأن الله سبحانه وفق المؤمنين لطاعته ، وخدل الكافرين . ولطف بالمؤمنين . ونظر لهم ، وأصلحهم . وهداهم . ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم . ولا هداهم . ولا هداهم . ولو أصلحهم لكانوا صالحين . ولو هداهم لكانوا مهتدين . وأن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين . ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم . وخدلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم . وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره

ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره . حلوه ومره . ويؤمنون أنهم لا يملكون لانفسهم نفعاً ولا ضراً . إلا ماشاء الله كما قال .

ويلجئون أمرهم إلى الله سبحانه . ويثبتون الحاجة إلى الله فى كل وقت . والفقر إلى الله فى كل حال .

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام فى الوقف واللفظ، من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق

ويقولون: إن الله سبحانه أيرى بالأبصار يوم القيامة ، كما يرى القمر ليلة البدر ، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون ، لأنهم عن الله محجو بون . قال الله عز وجل (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون) [سورة ١٩٨ آية ١٥] وإن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية فى الدنيا ، وإن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا ، فأعلمه بذلك أنه لايراه فى الدنيا . بليراه فى الآخرة

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه ، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر. وهم بما معهم من الايمان مؤمنون ، وإن ارتكبوا الكبائر

والايمان عندهم، هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وماأصابهم لم يكن ليخطئهم.

والاسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله على ما جاء في الحديث. والاسلام عندهم غير الايان.

ويقرون بأن الله سبحانه مقلب القلوب

ويقرون بشفاعة رسول الله ﷺ ، وأنها لأهل الكبائر من أمته

وبعذاب القبر . وأن الحوض حق ، والصراط حق ، والبعث بعد الموت حق ، والمحاسبة من الله عز وجل للعباد حق، والوقوف بين يدى الله حق ويقرون بأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، ولا يقولون مخلوق ، ولا غير مخلوق . ويقولون : أسماء الله هي الله

وينكرون الجدل والمراء في لدين ، والخصومة في القدر، والمناظرة في يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ، بالتسليم للروايات الصحيحة، ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله عليه ولا يقولون : كيف ، ولا لم ? لأن ذلك بدعة ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر ، بل نهى عنه ، وأمر بالخير . ولم يرض بالشر وإن كان مريداً له

وبعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويأخذون بفضائلهم ، ويمسكون عما شجر بينهم ، صغيرهم وكبيرهم ، ويقدمون أبا بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عليا رضوان الله عليهم، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون والمهديون ، أفضل الناس كلهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر » كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالكتاب والسنة ، كما قال الله عز وجل (٤: ٥٥ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ويرون اتباع من سلف من أئمة الدبن، وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله

ويقرون أن الله سبحانه بجىء يوم القيامة كما قال ( ٢٠: ٨٩ وجاء ربك والملك صفا صفا) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء ، كما قال ( ٥٠: ١٢ ونحن أقرب اليه من حبل الوريد)

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام ، بر وفاجر . ويثبتون المسح على الخفين سنة ، ويرونه فى الحضر والسفر . ويثبتون فرض الجهاد المشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال ، وبعد ذلك . ويرون الدعاء لأمّة المسلمين بالصلاح ، وأن لا بخرجوا عليهم بالسيف ، وأن لا يقاتلوا فى الفتنة ، ويصدقون بخروج الدجال ، وأن عيسى بن مريم يقتله . ويؤمنون بمنكر ونكير ، والمعراج ، والرؤيا في المنام ، وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون بأن فى الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر ، كما قال الله ، وأن السحر كائن موجود فى الدنيا .

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة ، برهم وفاجرهم ، وموارثتهم ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان . وأن من مات مات بأجله

وكذلك من قتل قتل بأجله، وأن الارزاق من قبل الله سبحانه، يرزقها عباده، حلالا كانت أو حراماً، وأن الشيطان يوسوس للانسان ويشككه ويخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لاتنسخ القرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء فعل بهم ما أراد. وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون. وأن الأمور بيد الله. ويرون الصبر على حكم الله، والأخذ عا أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل والنصيحة للمسامين

ويدينون بعبادة الله فى العابدين ، والنصيحة لجماعة المسلمين ، واجتناب الكبائر ، والزنا ، وقول الزور ، والعصبية ، والفخر والكبر والازراء على الناس ، والعجب .

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة ، والتشاغل بقراءة القرآن ، وكتابة الآثار ، والنظر فى الفقه ، مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق ، وبذل المعروف ، وكف الاذى ، وبرك الغيبة والنميمة والسعاية ، وتفقد المأكل والمشرب.

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه

وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول ، وإليه نذهب. وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبه نستعين ، وعليه نتوكل وإليه المصير . اه

يقول عبد الظاهر محمد ابو السمح ، إمام الحرم المكي ومدير دار الحديث : وبكل ماذكر من قوله نقول ، وبما دانوا به ندين ، على بصيرة ونور ، لا بعصبية وتقليد .

وقد نقلنا هذه النسخة حرفيا من كتاب المقالات للإمام أبى الحسن الاشعرى ، لتكون حجة على الذين يزعمون أنهم أشعريو العقيدة ، وهم في الحقيقة جهميون ، أتباع الجهم بن صفوان الخبيث ، المنكر صفات الرب سبحانه وتعالى ، النافى كل مادلت عليه الآيات والاحاديث بالتأويل والتعطيل

وينبغى هنا، أن نقول لا خواننا المسامين «كلمة مختصرة موجزة في التوحيد» نصيحة خالصة لله ولرسوله ﷺ

التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية ، وهو تفرد الله تعالى بالخلق والرزق وتدبير شؤون العالم كله ، وتوحيد الالهية ، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة . وتوحيد الاسماء والصفات ، وهو أن تثبت لله من الاسماء والصفات كل ما أثبتها لنفسه في كتابه ، أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . وتنفى ما نفى ، بغير تأويل ولاتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ، اتباعا للسلف الصالح رضى الله عنهم .

وتما ينبغى أن يعلم ، أن الدين الاسلامى يدور على قطب واحد ، وهو أن تـكون العبادة كلم الله وحده ، خالصة من كل شوب ، ويشترط فيها أن تـكون مشروعة لادخل للهوى فها

وينبغى أن يعرف المسلم: ماهى العبادة وأنواعها، حتى لا يجعل منها شيئًا لغير الله تعالى بأسماء أخرى

وقد بينه كثير من الأئمة الاعلام ، كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ، وصاحب المنار في هذا العصر ، وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

وكان الفراغ من تحريره ضحوة يوم الخيس الموافق ٢١ جمادي الثانية سنة ١٣٥٢ هجرية ، بمكة المكرمة ، والحمد لله رب العالمين .

« وكتبه أبو السمح »

#### تصحيح

| صواب    | خطأ    | سطر      | صفحة |
|---------|--------|----------|------|
| الصفع   | الصفح  | ۳        | ۳.   |
| يخطونها | يخطوها | <b>Y</b> | 00   |